

## الكئاب المربي السمودي





ابرهتم هاتم ف لالي

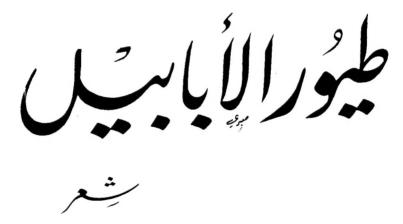

الطبعت الشانيت م ١٤٠٣ - ١٩٨٣م جندة - الملكة النهيئة النعودية بسيسه التدارحم الرحيم

|  |  | w) |   |
|--|--|----|---|
|  |  |    |   |
|  |  |    |   |
|  |  |    |   |
|  |  |    | • |
|  |  |    |   |

العاصر جدة - الملكة النبية الشعودية س.ب، 1880 - هاتف، المللاة

# الإهتداء

إلى التي زرعت في قلبي حُبِالحق وَالحركَّ: ' والخير والجمسال " أمي ".

والى التي تحملك معي متاعب لمشاور الطويل" زوجتى ". وإلى التي ضحث بسَعادتها لتسعد ني وتسعد أبنائي " ابنتي منيرة " .

فلقد أسْدِين إلى أفضل مَا تُسْدِي الأسرة لراعِيها. وإني لأرى حِيَاتهن وبزلهن مثلاً عَالياً وأسوة حسنة لمن أراد أن يت أسكى بالصالحات.

## **ىقىرمىة** بقلمالأيتاذ/عبداللەعبدالجبار

الفلالي الفلالي حين يدعى للنزال — حين يدعى للنزال — لايبالي وسلّة ، ماذا يُبالي ؟ وجنود الحرف من فيهِ تُغنى للنضالِ تُغنى للنضالِ كَخُطَى جبريلَ ، أو خفقِ جناحيهِ على غار حراء في الليالي يتهدى صوته الحرُّ يتهدى صوته الحرُّ ويصبُ اللعنة الكبرى على قل ويصبُ اللعنة الكبرى على آل صهيونَ حُثالات الحُثالِ المُعنونَ حُثالات الحَثالِ المُعنونَ حُثالات المُثالِ المُعنونَ حُثالات المُثالِ المُثال

\* \* \*

يا لصوتٍ من بلالِ ! يا لَطيرٍ من « قُبَيْس » ! يا أبابيلُ « إلالِ » ! ترجُمُ الكفران والعدوانَ والطغيانَ في كل مجال تتحدى كلَّ تمثال شقِّ للضلال وطواغيت الليالي لا تبالي إنه شعر الفلالي إنه الحرفُ زعم لا يبالي !

سمات وسجایا: منذ عهد بعید، وفی بواکیر «السبعینات» العربیة. وبمکتبی فی دار البعثات السعودیة بالقاهرة کان أول لقاء بینی وبین الفلالی وإن کنت قد عرفته من آثاره قبل ذلك. وبعد تحیة حارة قلت له فی لهجة جدیة:

\_ ياسيِّد .. ديوانك « الحاتى » لذيذ!

قطَّب جبينه ثم ( فرده ) واتسعت حدقتاه .. وكأنى الآن أنظر إليه وأقرأ ما كان يدور فى ذهنه آنذاك : « أَيُّ أستاذٍ هذا الذى لا يفرِّق بين غذاء الجسوم وغذاء الأرواح ؟

وسرعان ما علق:

\_ « ألحاني » بالنون لا بالتاء يا أستاذ!

فضحكت وضحك الفلالي .. وكانت هذه الدعابة مفتاح صداقة سأظل أعتز بها على مدى الأيام .

كان الفلالى متوسط القامة معروق الجسم تكسو وجهّه النحيل أدمة (سُمرة ) عربية محببة ، وفى أنفه الأقنى تقرأ معانى الأنفة والشمم والإباء ، وفى شفتيه المزمومتين روح العزم والاصرار ، وفى عينيه بريق الذكاء .. أما جبهته التى ازدادت سعة حين انحسر الشعر قليلًا عن مقدمة رأسه فى صحراء العمر ،

فتتوسطها « سجدة » هي آية التقوى والصلاح ... وفوقها هامة كثيفة الجنبات استحال لونها الأبيض بصبغة سحرية إلى لون مزيج من الفضة والرصاص .

وفعلت الشيخوخة في الرجل الصلد الفتي القلب ما فعلت ، ولكنه لا يبالي ما دام نبض الابداع في قلبه متوقد الإشعاع .:

إن رأيت الشعر شابا والإهاب الغضَّ غابا والثنايا البيض مادت واحتدتْ ضرساً ونابا لا يرعْك الأمر وانظر بين جنبيك اللبابا تُلْقَ نبضاً في فؤادٍ مبدعاً معنى شبابا

كان فصيح اللسان ، جهير الصوت ، جهير البيان ، يفكر بصوتٍ عالٍ ، لا يعرف المواربة فى الحق أو ما يعتقد أنه الحق ، يجامل ولكن في غير نفاق ... وفيه لباقة ، وقدرة فائقة على حل المشكلات وفض المنازعات ... احتدم الخلاف مرة بين زوجين ، وحاولتُ وحاول غيرى إصلاح الحال بينهما دون جدوى ، وأوشك الأمر أن يصل إلى القطيعة والطلاق واستنجدت بأبى الكلام \_ وهذه كنيته التى أدعوه بها \_ فشرع يرمم الجسور المنهارة بطريقته الخاصة ، طلب أولا إلى أقرباء الزوجة أن يبتعدوا عنها فى فترة وساطته .. ثم تحدث مع المتخاصمين ، كل على انفراد .

وتحدث إلى الزوج \_ وكان صديقاً \_ حديثاً فياضاً ، فمن قرآن إلى حديث إلى حكم وشعر ، إلى حجج منطقية وعاطفية أيضاً حتى فثأ غليان الزوج .. ورجاه أن يعود إلى بيته وحده فوراً وكان الوقت ليلًا .. وسمعت الزوج يقول له : « إنها عنيدة وأخاف ان تطردنى فأرمى عليها اليمين » ، فقال له : « لا .. لن يحدث هذا ولن تطردك » ثم همس فى أذنه بما لا أعرف ، وفى اليوم التالى ساد الصفاء وقلت للفلالى : « يا لك من حلال للعقد ! » ولكن قل لى : كيف وبماذا همست فى أذنه ؟ فأسر إلى بما أدهشنى وضحكنا جميعاً وقلت له « يا له من علاج ناجع ، وشفيع لا يُرد ! » .

وكان \_\_ رحمه الله \_\_ باراً بأمه حفياً بأهله وأبنائه وبناته وسائر ذوى قرباه .. ونظرة إلى إهداء « الديوان » تكشف عن عمق تقديره لمن ضحوا براحتهم في سبيله ... وكان أخوه الوحيد « هاشم » سنده بعد الله في الحياة يحبه أعمق الحب ، ونظم فيه قصيدة شجية ... حدثني قائلًا : مرتين في حياتي شعرت بصوت الانفجار داخل كياني « بُم .. بُم .. بُم » الأولى حين اضطرب ابني البكر ، والثانية حين توفي هاشم .

وما أكثر ماعانى فى سبيل توفير لقمة العيش لأسرته الكبيرة التى يدنو عدد أفرادها من العشرين! ومع ذلك قل أن تجده يشكو حتى فى أحرج الأوقات ... وأحيانا يقابل الأزمة بضحكة رنانة تملأ جنبات الدار ؛ لأنه يؤمن دائماً بأن الله معه وأن الشدة يعقبها الفرج! ومازلت أذكر قوله: يا أبو عبده ... « ما تضيق إلا على سِفْله » .

وكان يربى أولاده تربية اسلامية صحيحة ، ويبث فى نفوسهم حب العروبة والقيم السامية ... وهم يرون فى حياته قدوة صالحة ، وفى مواقفه أمثلة حية يحتذى بها .

وربما بقى فى يده ما يبتاع به فاكهة غالية كالتفاح ، فكان يقسم بينهم بالسوية إن لم ينل الفرد تفاحة كاملة فنصف تفاحة .. فاذا قالوا له : « وأنت يابابا » أجاب : « أنا أكلت قسمتى » ولم يكن قد طعم غير الرائحة .

ومع ذلك فالكرم من سجاياه وربما جاع أولاده ليطعم ضيفه! وكثيراً ما ضحى بحقوقه لأنفته فيه أو لحرص على علاقاته بأقربائه أن تشوبها شائبة \_ وكثيراً ما كانت الخلافات على المادة سبباً في تمزق الأسر \_ فطيلة المدة التي قضاها بمصر كانت تأتيه من مكة نقود ضئيلة من ربع الأوقاف أو الطوافة . ولم يقل مرة واحدة : « هذا قليل أو ان الحساب غير صحيح وان حقى أضعاف هذا »!

ووصيته لأبنائه أن يتخذوا مع أقربائهم الموقف ذاته .

#### لاجمسود:

والفلالى متدين فى غير تزمت .. يعشق جمال الطبيعة وجمال الانسان أينا كان ويهوى الفنون الجميلة على اختلافها ، ويطرب للألحان الشرقية والأغانى العربية وتشجيه الأنغام الحجازية ، وكان من أسعد لحظاته أن يُصغى لصديقه «حمزة شحاته » يتلو قصائد من شعره أو يعزف على العود .

وهو يُبيح الرسم والتصوير ويشجع الفن والفنانين ... وولده عدنان الذي وصفه في إحدى قصائده بأنه « يهيم » غدا فناناً مستقر الحياة على عمل حر بجدة وهو الذي رسم وصمم غلاف ديوان والده « طيور الأبابيل » .

ولا يرى فى الغناء حرجا مادام لا يُلهى عن الصلاة ولا يُغرى بالفساد كما كان يجيز صلاة الجمعة مقتدياً بالامام فى « التليفزيون » .

وكان يدعو إلى التجديد وينعى على الجامدين جمودهم فالإسلام دين الحياة والتجدد:

يا أيها الفقهاء في الدين الحني في ألا افقهوا دين الحياة وجددوا ودعوا مقال الجاهلين فانكم إن تجمدوا فالدين لا يتجمدُ لا ترجعوا الأفكار عن تجوالها فالنور من تجوالها يتولد والله يأمر أن نحل عقالها والكون للفكر الطريق معبد

ومن هوایات الفلالی تقطیر الزهور واستخراج الروائح الجمیلة کروح الفل والورد والیاسمین والکادی وغیرها .. یعبئها فی زجاجات صغیرة کل لون علی حدة .. ولا یکتفی بهذا بل إنه یمزج بین الأرواح فیحصل علی عطور مختلفة الشذی ، وکان یهدی أصدقاءه بعضاً منها ، وربما عرض بعضها للبیع فیسعد بها من یتعطر بها ! ولو عاش الفلالی فی باریس لاتخذه أرباب هذه الصناعة خبیراً فی العطور والروائح !

#### شعره:

لم يكن الفلالى بدعاً فى الشعراء إزاء تأثرهم بالتراث ؛ فلابد لهذا الفن الشعرى بما يحمله من معانٍ وألفاظ وصور وأخيلة وتراكيب ورواسم وموسيقى وأوزان ، أن يؤثر فيهم وأن يقلدوه على وجه ما على اختلاف فى درجة هذا التأثر والتقيلد .. حتى المجددون بل الموغلون فى التجديد لابد أن تكون لهم جذور ما فى تربيتهم الأدبية والفنية الأصيلة ، ولذا فان عبارة « جذوره فى خطوه » التى أطلقها « أدونيس » تعبيراً عن انطلاق الفنان فى الحداثة ليس لها أساس من الواقع .

وكل ما يطلب من الشاعر \_ بالاضافة إلى محاولته « الابداع » \_ أن يكون على درجة رفيعة من الذوق في الانتقاء شعوريا وغير شعوري ، وأن تبرز شخصيته في شعره .

وقد قرأ الفلالى ذخائر الأدب العربى ، وألمّ بالثقافة العربية والاسلامية واتصل بأطراف من الثقافة الحديثة عن طريق المترجمات .. ولم يك بد من أن تؤثر أنماط الحياة في القرن العشرين واقتحامات العلم الحديث والحضارة الجديدة في نفسيته وعقليته سلباً أو إيجاباً كما كان لزاماً أن يتأثر بحياة العرب والمسلمين وما تعرضت له هذه الحياة من احتلال وغزو حقيقي وغزو فكرى على يد الصهيونية والاستعمار سواء أكان وافداً من الشرق أو من الغرب .

كل ذلك كان له أثره العميق أو أثره السطحى فى نتاج الفلالي شعراً كان أم نثراً وإنك لواجد في هذا الديوان بالذات ما يدعم هذه القضية ..

أما من ناحية الفن الشعرى فقد قرأ الفلالي كثيراً من دواوين الشعر العربي قديمه وحديثه على السواء ، وكان يهتم بشعراء العاطفة والغزل عذرياً أو غير عذرى بصفة خاصة وقد بلغ من حبه لعمر بن أبي ربيعة أن ألقى عنه محاضرة قيمة ستصدرها تهامة إن شاء الله في سلسلة « الكتاب السعودي » .

وأشهد أن الفلالي كان يتمتع بذهن مرهف في اختيار ألفاظه وموسيقاه ، وأن تجاربه الشعرية تصطبغ بعواطفه وانفعالاته ونظرته الذاتية ، وأن شعره ينم عن شخصيته وطريقته الخاصة في التصوير والتعبير في كثير من الأحيان .

وبما ارتسم فى ذهنى من خصائصه الفنية وأسلوبه التعبيرى الخاص الذى استقر عليه بعد طول مراس ، أجد نفسى قلَّما أخطىء فى نسبة قصيدة مجهولة القائل ــ للفلالى ــ إذا كانت من شعر الفلالى .

ومن أساليبه التى اتخدها لتوليد صوره ومعانيه ، أسلوب الاستفهام ، الذى كثيراً ما يمتزج بالدهشة والسخرية والاستنكار ... يبدأ به أو يأتى به بعد تقرير ، ويجيب عليه باقتضاب هو فصل الخطاب ، أو يفيض من مشاعره وحججه المنطقية والشعرية ، فاذا كوكبة من الأبيات الرائعة تتسم بالوحدة الشعورية ولا تستطيع أن تقدم بيتاً على آخر دون أن ينهار البناء الفنى للرباعية أو ( المقطوعة ) .

وربما وجدت في شعره رباعية تقوم كلها على الاستفهام كقوله من رباعيات « الأرض المضيئة » !

هل فاض في الأرض الضياء فأشرقت كالشمس حين تطل من خلف الأفق ؟ فعلام تبدو من علاءٍ كوكباً متألقاً ، فاذا هبطنا لا ألق ؟ هل نورها لا يستبين لناسها إذا ارتفعوا بعلمٍ أو خُلُقْ ؟ أنفوسنا غسقٌ يُغلَف وجهه هل نحن ليل فجره لا ينبثقُ ؟

وكان الشاعر قد رأى في مجلة « العربي » صورة للأرض بالألوان ، التقطت من مدار القمر ، فأوحت إليه هذه التجربة الجديدة التي ضمنها تلك الرباعيات . ولنلاحظ لطف تعليله لظلمة الأرض أغطَّى وجهَها غسق النفوس البشرية ؟!

وربما اختم التجربة باستفهام يبلغ أبعد المدى فى التأثير .. هذا إمام المسجد فقير مدقع عليه خلق الثياب .. لا أحد يسأل : أوجد طعاماً وشراباً أم لم يجد .. وعاش حياته يمضغ الحرمان ، حتى إذا مات تذكروه وذكروا محاسنه ومناقبه .. قالوا :

وكان الناسك الصوَّاماً ولم يكتفوا بهذا بل « وبنو عليه قبة ومقاما » فاذا الفلالى يقرع هؤلاء الناس الذين ذرفوا عليه سخى الدمع بهذا المقطع الحاسم: ياذارفين على الفقيد دموعكم لِمَ فى الحياة منعتموه ذِماما ؟! وشاعرنا يؤثر نظم الرباعيات ، ويختار لها غالباً الأوزان القصيرة الراقصة وقد واكبت حياته الفنية ، منذ « صبابة الكأس » حتى هذا الديوان .

وقد وصف أستاذنا السحرتى موسيقى « الصباب » «بأنها موسيقى سلسلة سريعة » ( ص ١١٣ « الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث » ) كا أشاد الشاعر الوجدانى المعروف على بصدق الشاعر إذ يقدم فى شعره « إحساساً مشبوباً فى تعبير بسيط رائق وشعور قوى صادق » ( مقدمة ديوان : صبابة الكأس » وأثنى على جرأته « فى إيثار هذا النسق الشعرى الذى يلتقى بمذاهب شعراء المهجر الأمريكى ، وطرائق المجددين من شعراء مصر والشام » وقارن بينه وبين الخيام فقال « غير أن هذه النزعة الخيَّامية فى شعر شاعرنا لا تذهب به مذهب صاحبها الأول فى الشك ، وإنما هو رغم ما يقاسى من الزمان ومن الناس ورغم الجحود بالخير والحق نراه هادئاً مؤمناً بالحياة العليا ومثلها الرفيعة إيماناً قويا مطلقاً ، وذك سر الشاعر البدوى المسلم بالحياة العليا ومثلها الرفيعة إيماناً قويا مطلقاً ، وذك سر الشاعر البدوى المسلم إذا ضاق بزمنه وبرمت به حياته ونزعت تأملاته منازع الصوفية أو الفلسفة » ( راجع مقدمة « صبابة الكأس » ) .

ومازال النقاد حيارى إزاء الخيّام: أكان شهوانى النزعة متكالباً على اللذات وخمره خمر حقيقية أم كان صوفيا متساميا وخمره خمر روحية ؟! وإذا كانت قضية الخيّام لم تحسم بعد ، فإن قضية « الفلالى » وبنت

ألحانه أقل تعقيداً .. ومما لاشك فيه عندى أن طرفاً منها هروب رومانسي ، والطرف الآخر وسيلة فنية اتخذها الشاعر لتصوير أفكاره ومشاعره ... وأن جوهر المعاقرة رمزي أكثر منه فعلًا حقيقياً بنسبة ٧٠٪ .

هذا إذا شك الناقد في قسم الشاعر ، أما إذا صدقه فستحسم القضية لصالحه ١٠٠٪ إذ يقول :

نفثت الشعر من صدرى فنوناً تعجب الناسا وقلت: الخمر أشربها علاجاً تدفع الباسا وقلت: مدامتى يحكى سناها البتبر والماسا ولا والله ما رشفت شفاهى الخمر والكاسا

فماذا شرب إذن ؟ ولقد شرب خمر جراحه التي جعل كؤوسها من شعره وبيانه:

ليس كأسى من مدام عنقودها فى الدنسانِ إن خمرى من جراحى وكوسى من بيانى

فخمره إذن رمزية .. هي شعره الذي ينفس به عن كروبه وجراحه النفسية .

وفى هذا الاطار ينبغى أن نفهم رباعياته « لا تيأس » فى ديوان « طيور الأبابيل » بعد سنين طويلة من « صبابة الكأس » إذ يقول :

أمور تضحك المحزو نَ أو تبكيه سيانِ فضحكته، ودمعته مع البلوى شبيهان فعدٌ للحان يا قلبى وداعبْ غادة الحانِ فبنت الحان ما كذبت ولا نمَّتْ بانسانِ

دع الجاسوس والنمَّا مَ والواشي ومن حقدا ولا تذكر ضمائرهم فقد بيعتْ لمن نقدا ولا يقلقك ما صنعوا فكل صنيعهم فسدا ألم ترنا وقد عشنا بيغم شقائنا سُعَدا ؟!

#### حنين ووجدان :

ما قرأت شعر الفلالى فى الغزل أو الحنين إلى الوطن إلا خامرنى إحساس بإيقاع النغمات الشعبية الحجازية التى كان يؤديها أمثال الشيخ «حسن جاوا » والتى حفظها لنا « التليفزيون » السعودى فى أداء الفنانين طارق عبد الحكيم وعبد الله وصالح مريعانى ومحمد سندى وغيرهم ، إنه إيقاع بسيط ولكنه عميق التأثير فى النفس ، وله شخصية خاصة .. هذا هو شعورى بروح موسيقا الفلالى الشعرية فإذا امتلأت هذه الموسيقا بريًّا الرحاب الطاهرة والحنين إلى المشاعر المقدسة بلغ هذا الشعور ذروته كما فى هذه المقاطع من قصيدته «ما سلونا »:

من رأى الكثبان يوماً أو «حراءًا» و «الحجونا» أو قباباً حانيات تشبه الصدر الجنونا أو رأى البطحاء ضمَّت في مداها المحرمينا أو رأى البيت المفدَّى قائماً نوراً ودينا أو رأى الفيحاء تزهو بالرعيال الطاهرينا لم يلم صبا مشوقا ذاب وجاءاً وحنينا

\* \* \*

يا حبيبي ما سلونا ما لهونا ما نسينا شعلة فى القلب تبقى فى الحنايا ما حيينا وانظر الأجفان أضحت تذرف الدمع السخينا أيها الحانى علينا بحنانٍ ما شفينا

### زمزم أشفى وأروى لغليل الظامئينا!

ومن رباعياته « حنين » نقتطف ما يلي :

شفاه الجرح قد نطقت وأنطق صمتها الألهم فهل علمت بأشواق بلاد كلها حرم ولو علمت بما ألقى لرق لزفرتي الألم والحيم ورق البيت والبطحا ء والأعلام والخيم

\* \* \*

فيا ربى شعاع الشيب ب فى فودى قد ظهرا وجسمى فى سرى الأيا م من أحداثها ضمرا فهل لى أن أرى الأعلا م والأستار والحجرا وأنظر مسجد الهادى وألثم قبرو العطر

\* \* \*

فأخشى ركض أيامى يهم بخطوى الوانى ويسرشف من شراييني بقايا من دمى القانى ويُلقينى ببطن القب ر ملفوفاً بأكفانى ولم يحفل بآمالى وما يحويه وجدانى

أما غزلياته \_ بعامة \_ فتختلط فيها المعانى المطروفة والرواسم المألوفة بتجربته الذاتية وأحاسيسه الخاصة ولفتاته الفنية البارعة ، ولانعدم في كثير منها نبض الوجدان .

فقصيدة « في سماء الحب » لوحة حيَّة تمثل فرحة اللقاء والوصال . وبعد هجران دام أعواماً إذا الحب يعود بكراً عابق الشذى وإذا العاشقان لم يعد لهما مطلب سوى الحب ، وكل الأمانى الأخر فدى لهذا الحب الذى ارتقيا سماءه :

كيف عاد الحب بكراً عابقاً فينا شذاه فاستعدنا ما فقدنا من صبانا وصباه وفرف الحب علينا فدخلنا في حماه وارتشفنا الكأس نوراً وصفائ من لماه فسكرنا وانتشينا وارتقينا لسماه ووهبنا كل شيء من أمانينا فداه قد رضينا الحب حتى لم نعد نرضى سواه

ويمكن للقارىء أن يتصل بقصائده الوجدانية قلباً لقلب مثل صدى الأطلال ، وياحبيبى وقانون القبيلة ليستمتع بها أو يدرس ما بها من صور وعواطف ومثاليات .. وحسبى أن أشير هنا إلى أن الفلالى مهما بلغ به الشغف ، فإن كبرياءه أكبر من الحب . وهذه سمة كبار النفوس الذين لا يقبلون الذل والركوع حتى ولو كان للحبيب ! يقول :

أنا لن أزورك لو همى دمعى وذابت أضلعى وبكت ليالى أنسنا والذكريات بكت معى والكأس لو دمعت بكفى من تقطر أدمعى شفقاً إلىيك ورحمة لقضيتى لم أركع

ويشيد الفلالي بالحب العفيف الطاهر لأنه فيض من نور الإله :

ليس يخشى الحب قلب طاهر فهو نور فاض من نور الإله ونداء الحب فيما بيننا صوت أبرار تنادوا للصلاه

ومن شعره في اللهفة والشوق ولظى البعاد ، وطيب اللقاء بعد الفراق ما هو جدير أن يتغنى به مطربونا مثل قوله من رباعيات « والتقينا » :

إن فى دقات قلبى أغنيات لم أقلها أن فى قطرات دمعى أمنيات لم أنلها فاعطها لى واستمع منى صداها أغنيات يسعد الدنيا لغاها من فؤادى من دمائى من لظاها من دموعى، من ضلوعى من أساها من ليالينا الخوالى من دجاها فارتشفت أكواب حبى من طلاها وانس مثلى ما شربنا من سواها واترك الأشواق نلهو فى سماها وتغنى: والتقينا

#### النزعة الانسانية:

نظم الفلالى نشيداً للشباب ، ما أجدر أن يردده شباب العرب فى كل مكان فهو يمثل جوهر العروبة والاسلام والانسانية ، وفى مفاتحه يحثهم على التسامى لغزو القمر :

شباب العروبة دُكُوا الصعاب وخطوا المفاخر فوق السحاب فإن الزمان زمان الغلاب زمان التسامى لغزو القمر

وعلى الشباب أن يرفعوا اللواء ويصونوا الشعار ، ويشقوا الطريق بالنور والنار لا لحير أنفسهم فحسب ، وإنما لحير الانسانية جمعاء : وحيوا اللواء وصونوا الشعار وشقوا الطريق بنور ونار وكونوا جميعاً يطل النهار ويسدو الزمان بوجه أغر

سنوری الزناد بهذی الزنود ونمحوا الظلام، ونلغی السدود، ونبنی السلام لبیض وسود ونهدی الشعوب شهی الثمر

حتى الشيوخ ، مهما بلغ بهم الضعف الجسدى ينبغى ألَّا يتدنى مبتغاهم ، بل أن يترفعوا عن رفاه العيش ، وأن يظلوا مثلا للمعانى النبيلة ينيرون في الظلم وإلا فسيصبح وجودهم كالعدم :

لا يعيب الشيخ وهن أو مشيب قد علاه لا يعيب الشيخ إلا ان تدنّــى مبتغـاه وابتغـــى عيشاً رفيها حين لا يُجدى الرفاه هل رفاه العيش يُجدى فانيـا خارت قواه ؟

\* \* \*

من يُرجَّى للمعانى من يُرجَّى للقيمُ ؟ لو رفاه العيش أضحى غايـة الشيـخ الهرمُ أي فضلٍ لشيـوخ لم ينيروا في الظلمُ ؟ أي معنـي لوجـودٍ مظلمٍ مثـل العدمُ ؟

والفلالى يخاطب الانسان من حيث هو إنسان \_ وبخاصة العربى المسلم \_ يطلب إليه أن يضيء بقلبه جذوة الايمان وأن يسلك السبيل التي ترضى الرحمن وأن يضحى بالجسد الفانى في سبيل مبدئه فلا قيم للأبدان دون المبادىء والمعانى :

أشعل بقلبك جذوة الإيمان واسلك سبيلك فى رضا الرحمن لا تخش من دق العظام وكسرها ليس الخلود حماية الأبدان ما قيمة الأبدان فى هذا الورى لو لم تقم بمبادىء ومعان فالمرء لم يخلد بفضل أديمه لكن بفضل المبدأ الانسانى

ومنذ عهد بعيد أعلن « وردز ورث » أن هدفه من شعره « أن يعلم الشباب وذوى النفوس الصافية من كل الأعمار لكى يبصروا ويفكروا ويحسوا ، وبذلك يصبحون شرفاء في إيجابية واطمئنان » .

وهذا القول أكثر ما يكون انطباقا على رسالة الفلالى الشعرية فهو — كما رأينا — يخاطب الشباب والشيوخ وكل الأعمار أن يتركوا السفح ويرتفعوا إلى قمم المبادىء والمثل بالايحاء حينا وبالخطابة المجلجلة في معظم الأحيان ، بل إنه ليضرب المثل بنفسه وموقفه من أفاعى الطريق وتساميه حتى بلغ الذروة في الانسانية بالاحسان إلى الأعداء:

يا حبيبي لا تبالي ما يقول الناس فينا نحن قوم قد شعرنا بالــذى لا يشعرونــا إن ضحكنا قد ضحكنا بالمآسى ساخرينــــا أو بكينا قد أحلنا دمعنا الهامي رنينا أو شكونا قد جعلنا شكونـا الباكـى فنونـا من كذاب القائلينا فليقول\_\_\_وا ما أرادوا لاستماع الكاذبينــــا لم يعد فينا مكان في مراقي الملهمينــا قد سمونــا وارتقینــا وليسيئوا القول دوما \_ في هوانا \_ والظنونا أو يلومـوا لم يرونـــا بملام حافلينـــــا للأعادي محسنينا! لن يرانـــا الله إلا

حقا! إن جزءاً من عظمة الفنان أن نستروح منه أرج الانسان! التأمل الفلسفي:

فى ديوان « صبابة الكأس » نجد بذرة صغيرة للحيرة أمام لغز الوجود والعدم ؛ ففى رباعية « لا أدرى » يقول :

هي الأقدار قد حكمت على الانسان في السر بأن يأتي إلى الدنيا بلا علم ولا خبر ه محمولا إلى القبر ونخرجـــه بغير رضا ولا ندری ببطن الرم... س بعد الموت ما یجری

ولكنه في الرباعية التالية مباشرة وهي بعنوان « أدرى » يقر بالبعث وإن كان يجهل حقيقة ما يلقاه أتعذيب أم غفران:

نعماً درى بأن النا س مبعوثون لا نكرا ولكنا على جهل بما نلقاه في الأخرى

وكثيراً ما نجد \_ بدلًا من التفكير في طلاسم الكون \_ نبذ هذا التفكير فقديماً باء العلماء الذين فكروا في العلة والمعلول بالخسران والزلل:

ضلال الناس في الجدل فصب الخمر واتكل فإن العقل لا يسمو لحلّ قضيـــة الأزلِ فقدماً فكر العلماً ء في المعلول والعلل فهل باءوا بغير الكف ر والخسران والزلك

أما في ديوان «طيور الأبابيل» ــ وفي قصيدته خواطر حزينة بالذات \_ فقد تناول قضية الوجود والعدم بعمق أكبر .. ويحسن للمقارنة أن نورد للرصافي أبياتاً في فلسفة المبدأ والتغير والمصير يقول الرصاف:

من أين من أين يا ابتداى ثم إلى أيـــن يا انتهائي ؟ أمِــن فنــاء إلى وجــود ومن وجــود إلى فنــاء؟ أمِنْ وجـود له اختفـاء إلى وجـودٍ بلا اختفـاء؟ خرجت من ظلمة لأنحرى فما أمامي وما ورائى ؟ مازلت من حيرة بأمرى معانق الياس والرجاء؟

وهى أبيات ، على سلاستها وحسن تقسيمها ، يشوبها شيء من بروود التفلسف وليس بها من وهج الشعر إلا قوله : « أعانق اليأس والرجاء » .

أما رباعيات خواطر حزينة الفلسفية ، فلأنها نظمِت إثر صدمة قوية هي فجيعة الفلالي في أخيه هاشم فقد اتسمت بحرارة الألم الصارخ ، يقول الشاعر :

قد ذاب ما جمعت يدا ى، وذاب فى نفسى الأمل والسطب ما أغنسى ولا يغنسى إذا حلّ الأجلل والعلم يجهل ما توا رى خلف أستار الأزل وأنا وأنت أمام سلم ير الكون أجهل من جهل

\* \* \*

ما شأنسا أنسا أتيس نا للحياة وما استشرنسا وإذا دعينسا للرحيسس ل بلا مشيئتنا رحلنسا ونعسيش بين المعضلا ت وفى دجاها كم عنرنا وإذا أثرنسا شكسلًا فى ليلها قالوا: كفرنسا

من أين جئنا ؟ أين نم ضي ؟ فيم نشقى ؟ هل علمنا شاب الغموض قضية بسؤالنا عنها اتهمنا

ولكنه مع هذا الغموض والسؤال الحائر الذى يزلزل عقله وقلبه، ما يلبث أن يعود إلى طبيعته وهي الايمان بالقدر .

أما أنا فلقد جهلد ت ولست أدرى ما استتر وقد اعتدرفت بقدوة جبّارة تدعدى القددر لعدبت بنا فجميعنا في كفها مثل الأكرر (ف)

ومن البدهي أن ليس للفلالي تلوينات إيليا أبي ماضي في طلاسمه التي تلتزم عبارة « لست أدرى » كما أنه بعيد كل البعد عن ذلك التمرد الميتافيزيقي الذي عُرف به الزهاوي في « نزعاته » وفي ملحمته ثورة في الجحيم .

### مواقف:

ولأن الفلالي لا يند عن فلسفته في الحياة بل يتمسك بآرائه ومواقفه غالباً حتى أصبحت حياته وأفكاره ومواقفه وأشعاره وآثاره الفكرية بعامة تكون جميعها سيمفونية منسجمة رائعة ، فإني أؤثر أن يدرس الفلالي \_ لا على النمط التقليدي وهو دراسة الأغراض \_ بل على دراسة المواقف ..

وعلى الدارسين أن يتعرفوا على موقفه من هذه القضايا:

العروبة \_ المسلمون \_ الحضارة الغربية \_ الحضارة الاسلامية \_ الاستعمار \_ الصهيونية \_ فلسطين \_ الحرب والسلام \_ العلم الحديث \_ غزو الفضاء والهبوط على القمر \_ العنصرية \_ الجمود \_ الحرية .. الخ . ولا يتسع المجال إلا للمحات عابرة عن بعض هذه المواقف :

### موقفه من القضية الفلسطينية:

لفلسطين «حضور حى » واضح الملامح والقسمات فى نفس الفلالى وشعره ؛ ففى ديوانه « ألحانى » استوحى مأساة فلسطين فى القصائد التالية : صهيون \_ أين السلاح \_ إنا لنشعلها \_ إنذار \_ العروبة فى مأتم \_ يا قومى \_ غارة صهيون .

وقد استشهد صديقنا الدكتور « كامل السوافيرى » في كتابه « الشعر العربي الحديث » في مأساة فلسطين بقصيدة من هذا الديوان عنوانها « تحية الجيش السعودي العائد من فلسطين » ومطلعها :

يا جند مكة والحطيم أعدتم العهد القديم (ص) أما في هذا الديوان « طيور الأبابيل » فنجد : يا أيها العربي ــ دعاء ــ الصهيوني الدخيل ــ من وحي العاصفة ــ شعب محمد ــ أثر النكسة .

ومع إيمان الفلالى بالسلام فإن التجربة العربية علمته أن النار هى منطق العصر ودونها لا تصل الشعوب إلى حقوقها ، وأن السلام الذى عفَّره الصهاينة لا ينجلي إلا بسيل من الدماء:

يا أرض يعربنا الأبى تفجرى بصواعق تصلى العدا وتسعرى بالنار إن النارمنطق عصرنا حق الشعوب بغيرها لم يظهر ودعى سطور المحتفين بأمننا فالأمن لا يُجنَى بحسن الأسطر وجه السلام معفر لا ينجلى إلا بسيل من نجيع أحمر

#### موقفه من العنصرية:

ويشج الفلالي أسطورة تفوق الجنس الأبيض ويسخر منها ومن معتنقيها في رباعياته « الجلد الأبيض » وفي مفاتحها يقول :

يا من تنمر للوجود كأنه رب الوجود، وليس يدركه البشر القمر ؟ أتظن جلدك وهو أبيض ناصع صنعته آلهة الضياء من القمر ؟ أما الذين تنوعت ألوانهم فمن التراب، وصنع آلهة أُخر اترك تهاويل الضلال ولا تكن في معبد الطغيان طاغوتاً أشر

### ويصف سماحة الاسلام ومساواته بين الأجناس والألوان فيقول:

وسماحة كل الورى فى ظلها عرفوا الإنحاء ومنطق الإنحوان لا غل يغلى فى الضلوع ولا هوى يهوى بشامخ صرحنا الفينان فالأسود الزنجى مثل شقيقه ال غربى كالصينى، كاليونانى

### موقفه من تناقضات الحضارة الغربية:

ويشيد الفلالي بالعلم الغربي وارتياد الغربيين للفضاء لكنه يشج طغيانهم ووحشيتهم :

قد سقت للقمر المنير مراكبا ركابها من خيرة الشجعان وجلوت بالعلم الجليل مجاهلًا عزت على الماضين بالتبيان وبلغت مجداً بالعلوم مخلدا لكن أضعت المجد بالطغيان كا قتلت الآمنين بدارهم وسرقت ثروتهم بكل مكان

قتلوا جراثيم الوباء فأحسنوا لكن أساعوا قتلة الانسان حرقوا الحقول وقتلوا أصحابها وقضوا على الباقين بالحرمان وتصدقوا بطعام من قتلوا على الأ يتام والبؤساء والنسوان

ونحتم هذه اللمحات بهذه الدرر المفردة المضيئة:

العلم في الدين الحنيف محتم لا يستقيم بغيره الايمان

هيهات تثبت للبناء دعائم ويد الفساد تعبث في البنيان \* \* \*

هل يخون العهد حرَّ عاش للعهد أمينكا إن للأحسرار تقسوى قد تفوق المتقينا

(J)

رحم الله « أبا أسامة » الشاعر الرجل الانسان ..

جدة \_ عبد الله عبد الجبار ١٤٠٣/٦/١٤ هـ ١٩٨٣/٣/٢٨

## كلحة لابيعنها

إن الذين يزعمون بأنهم تقدميون ، وينعقون بما يسمونه الشعر الحديث ، أو الشعر الحرهم جهلاء المثقفين ، أو مثقفو الجهلاء ، إذ لو لم يكونوا كذلك لتبينوا أن شعرهم إنما هو عودة لأسلوب الكهّان في زمن الجاهلية وقد مات هذا الأسلوب ، وعفا عليه الزمن لأنه يتنافى مع الذوق العربية الأصيلة المتحضرة .

لقد مر الشعر بمراحل تاريخية أصَّلت جنوره في أعماق العرب مما جعل النَّوقَ العربي لا يستسيغ الغريب والدخيل وقد ألقى العرب في مسيرتهم الطويلة النفايات والشوائب التي تعرضت لحياتهم ، ولم تبق إلا ذكراها والتندر بها في الكتب والمجالس .

إن الشعر يأبى أن يرتدى (المايوه) و (المينى جوب) و (الميكروجوب) و (المكس) المقطوع الذراعين المشروخ الظهر، لأنه لا يريد أن يفقد سحره وشدة أسره، وجماله الأخاذ. يأبى أن تكون أنغامه تشنجات عصبية تفزع السامع وتصم الآذان. الشعر العربي مثل الموسيقى العربية الأصيلة النابعة من النفس العربية وبيئة العرب ومناخهم.

إن الطبيعة العربية المتحضرة المهذبة لا تنبع منها التشنجات ولكن تنبع

منها الموسيقى الحلوة الناعمة ولهذه الموسيقى ضوابط ككل فن إنسانى رفيع يخلد مع الزمن ويثبت أمام العواصف والأعاصير .. ويؤدى دوره الفعال ، في تحريك المشاعر الإنسانية العليا ، والارتفاع بالذوق إلى مستوى الإنسانية الكريمة الشامخة أما الشوائب والنفايات الوافدة فإنها تهبط بالذوق والمشاعر إلى أسفل .

إن الذين يعجزون عن التحليق في سماوات الشعر العربى يسترون عجزهم بالنعيق المتواصل ويسمون هذا النعيق شعراً حراً .

مع أن الحرية تأبى الفوضى ، ولكنه المنطق الأحمق الذى لا يرتكز إلى قاعدة . انهم يريدون الهبوط بمشاعرنا إلى أسفل .

إن بعض شعرائنا المحلقين في سماوات الشعر إذا جنحوا عن أصالتهم في بعض الأحيان فإنما هم يريدون إثبات قدرتهم على ركوب الموجة الطائشة الدخيلة . ولكن هل يسلم راكب الموجة من الهبوط إلى القاع ؟ إن الشحنة في النفس أو في المدفع إذا لم يكن لها ضوابط لا تصيب الهدف ولكنها تتبدد في الهواء .

## إبراهيم هاشم فلالى

### ر باعیات

# اللَّهِ أَلْبَر

أَمْ رَمْتَ كَشْفَ وَجُودُهِ فِي الْمُحْبَرِ حَداً يجاوزُ عقلَ كلِّ مُفكر مِن كلِّ كونٍ ظاهِرٍ أَوْ مضمرٍ أترُوم رُؤيةً ربّنا بالمجهر فارفق بعقلك لا تكن مُتعديا مَا أنت إلَّا ذرَّةٌ في كونِـه والله أكبر في عُلهُ ومجده

مِثلَ الظوالعِ في الطريق المصحر فالدربُ أطوَلُ مِن مسيرِ الأعصرِ شربوا السرابَ من الفضاءِ الأغبرِ فالبيدُ ما رشفتْ رحيق الأنهر

ظَلعتْ مَطايا ٱلعقلِ في تسيارِهـا مَا عادَ رائدُ رَكبها بمرادِهِ والمصحرُونَ الواغِلُونَ بقفرهِ لاً تنبتُ البيداءُ أدواحَ المني

والواحة الخضراءُ قلبٌ مؤمنٌ في ظلهِ الممدُودِ حَوضُ الكوثرِ فإذا ارتويت مُنحتَ شوفَ المبصر هبطتْ عليكَ من الضياء الأكبر ما أنت فيها غير بَعض الأسطر

فاغرفْ لعقلكَ غرفةً منْ حوضيهِ ورأيتَ عقلكَ وَمْضةً عُلويةً وعلمتَ أنكَ قدْ مثلتَ بقصيةٍ والمبدعُ الجبّارُ فوق وُجودِنا في قِصَّة كبرى تشيرُ سُطورها فإذا انتهى إفصاحُنا عنْ دوْرِنا لكننا نرتاعُ إنْ مدَّ الظلَا

دنيا يُضللُ خمرها ألبابنا

ضاعتْ قضايا الحقِّ في تهويمنا

فمضت مَواكبنا تُتِيهُ بسُكرها

مَنْ ليسَ يدري كيفَ جاءَ إلى الحياةِ،

أم كيف يكفر بالذى أوحى الهدى

وهدى النجوم فما تصادم خطوها

وحبا النفوس حياتها وهو الذي

وهو الذي جعل الطموح يشدنا

لولاه ما قمنا بدورِ المفصحِ بخلودِ معناها الجميلِ المفرح يرخى الستار على فناءِ المسرح مُ لسانهُ نحو السطورِ ... فتنمحى

\* \*

وخمارُها برؤوسنا لمْ يبرَح وقضى بريقُ الْكاسِ أَنْ لا نستحي وتصدعت عُمدُ الوجـودِ الأصلحِ وكيف يمضي كيفَ يكفرُ بالوحي ؟

\* \*

للسائرين على الصراط الاوضح ؟ في سيرها العاتى ولم تتأرجح ... ينحى الحياة عن النفوس فتنتحى بأصابع خفيت لأشرف مطمح

7

وقوىً بكلِّ عُلومنا لمْ تشرَج لمْ يُبْدِ للأنظار غيرَ الاسطح ليسَ الذُبالةُ كالنهارِ المصبح من نور خالقها، وقلبكَ فافتح في عالم يَعْيَا الحجا عنْ حصرهِ والمجهرُ الكشافُ فوق عُيوننا والمعقلُ فينا كالذبالة في الدُجي فدَعِ الذُبالة تستمدُ ضياءَهـا

عَلى الوجودِ بقلبك المتفتحِ إنْ كنتَ ذَا قلبٍ ذكيٍّ فالمح ماضنٌ بالاشعاع للمستوضح يا أيها الإنسانُ حسبكَ أَنْ تطلَّ فأدقُّ ما في الكون يَحْمِلُ نورهُ والضوءُ في الكونِ الكبير مُشعشعٌ

# فالله أعلى مِن عُلوِّ عقولِنا والله نورُ الكائنات فسبح

هل قامَ مسرحنا الكبير بصدفة عَشُواء تَخبِط في رحابِ المسرَح من غير قيوم يدبِّر أمرهُ عجباً لِعقل بالخمارِ مرنَّح عشواء لم تحسنِ نظاماً مُعجزاً متوحداً في زَاحِفٍ ومجنِّح والكون سِفرِ بالضيّاءِ موشّح والكون سِفرٌ لا يُضلل من تَلا آياتِ سفرِ بالضيّاءِ موشّح

وانظرْ لعقلك لو سُلِبتَ وجـوده

وغدوت كالجذع النخير مُطلحــأ

فاشكر لربكَ أنْ حباكَ معَ الحجـا

فاقدح زنادك قبل إتيان السردى

ما اسطعت إيجاداً لما لم تمنَج مِن غير لُبّ مثلَ أيٌ مُطلح حفظَ الحجا وحباكَ نُطق المفصح إنَّ الزّنادَ \_ إذا أتى \_ لم يقدح



## ر باعیات

## رجلة آدم

هَبطتْ حقيقةُ آدمٍ وهُبوطُهـا ورعى الترابُ جَنينهُ في جَوفِهِ وعنايةً الرحمن ترقبُ خطوَهُ كذّب الذي حسب السنين لمكثه

قدْ كَانَ فِي علم الإِلهِ مُقدرا كالأمِّ تحفلُ بالجنين ليكبُرا حتَّى يسير مسيره المتطوِّرا في رِحلة الظلماءِ حتَّى أَبْصَرَا

حُلو الملامِح نابهـاً مُتبصِّرًا. تدنى العصى فلا يراه معسرا

عُليا أضاءَتْ دَرْبَهُ فتحررًا كبرى فُسادَ عَلَى الوجودِ وعَمَّرَا

ما عَابه ما كانَ مِنْ تصعيدهِ في سُلَّم الأحياءِ حتَّى يكملًا هلْ عَابَ عطرُ الوردِ أنَّ جُذورهُ غُذيتْ ( دُبالاً ) كانَ كمًّا مُهملا مِنْ روحــهِ حتى تَكونَ مفضــلًا عنْ مقام في السموات العُلاَ

ومَشي عَلَى قدَميْه طفلاً ناشئاً بسواعِد مفتولة ، وإرادة وَتَفْجُرِتْ أَشُواقَهُ بَمْشَاعِرِ وتَفتَّحتْ لحياتِه أبوابُها الـ

فاشكر إلهك أنْ حَباكَ بنفحية ومؤهلاً لخلافة جَلَّت مقامـاً

يا ليتهُ دعم المحبـةَ والسـلامَ كدعمهِ لمطامعِ تذكي الشـرورْ وتحيل عمرانَ البـلادِ خرائبـاً أنقاضهـا تنعى المُدافعَ والمغـيرْ وتميتُ قبل الموتِ بُقيا منْ حَيا حتى تضوء العبقرية والنبــو

لا تجحد الرَّحمٰنَ واشكـرْ لطفه بمُجاجـة مِثلَ الهُـــلامِ المائــرِ ما كنتَ تعرفُ قطبها ورَحَامها ومدارها خلفَ الظلامِ الغامرِ حتَّى بَدتْ خلقاً سَـوياً طامحـاً ثرَّ المطامح كالأتـى القاهــرِ لمْ يكفهِ طولُ البحارِ وعرضُها فمضى إِلَى القمرِ المنيرِ الباهِرِ

ةِ كَانَ يحيا في مَظلتها الضَمير غ ويختفي الوحش الرهيب من الصدور



### ر باعیـــات

## العلم والدين

لو حارب الدين العلوم لما حبا الو اختصَّهم بمعزة لا يَرتقى لكنهم إنْ أطفأوًا مِصباحهم كانوا كمن لعِبَ الخمارُ برأسه

علماء دون سواهمو ـ العلياء لسمائها مَنْ يجهلُ الأسماء بيدِ الضلالِ ، وحَالفُوا الظلماء فمضى يُعربِدُ عَابِشاً عَـدَّاء

ربّ الوُجُودِ ومن عداهُ فضولًا فوقَ الأنام، ويفرضَ التبجيلًا وعلَّ يُضارعُ في القفارِ وُعولًا أَبَداً فما كانَ الغشومُ رَسولًا

إن صيَّرُوا صَرْحَ العلوم رُكاما عَين الصباح، وَحَطموا الأحلاما بُ رأتهما لَا ينجبانِ سَلاما قَ وقامَ يبنِي للقتيل مَقاما

مَنْ ظنَّ مِنْ هَوَسِ الخمارِ بأنهُ وَمَضى يُدمرُ ما بناهُ لِيعتلى لاَ يجتلِى ضوءَ الحياةِ لأنـهُ فسنا الحضارةِ لَا يضيء بِغاشـمِ

ما قيمةُ العلماءِ في هذا الوَرى وقضوا على أمْن النفوس وأغمضوا ما الكهرباءُ ومِا البخارُ إذًا الشعو هلْ يعظم السفاحُ إنْ قتل الحيا

أُمُتاجر في الكتبِ يحسب عَالِماً كلاً فما الأسفارُ في وجْدانِهِ وإذا تعدَّى حدَّهُ، وبدتْ لــهُ أتراهُ في سُوقِ التجــارةِ تاجـراً

إنّ الذي جعل الحضارة سلعة

وهو الذي سرق الحضارة مِنْ ذويـ

ومضى يَعيثُ بِعرضِها وجمالِهــا

هَلْ نرتجيهِ لأمننا وسَلامنــا

للعلم بَـلْ لِزيـادةِ الإثراءِ أنيابُ وحش كاسرٍ عــدًاءِ أمْ قاتلاً، يعدو على الأحيـاءِ؟ \*

أتفورُ فيهِ مَشاعِرُ العلماءِ

في السوق قيمتها الهوانُ أو الدما ها باغِياً ، وكأنها بَعضِ الدُّمى لِينالَ مِنها ما يشاءُ ويغنما ومَن الذي يرجو الأثيمَ المجرما ؟



## رباعيات

# الراعي والعليع

سَاقَ الرعاةُ قطيعهمْ لِلظي الحرو وَبكى العجائِزُ والشيوخ عَلى الشمو وبراعم مثل الزهور تفتقت سحقاً لراع لا يراعُ مِنَ الدِّما

زعمَ المدِلُ علَى الورى بثرائِهِ

وبقدرةٍ ذلّ الفضاء لبأسها

إِنَّ الشعوبَ إذا نأت عنْ ظلهِ

لكنه ما راد بُعد إبائِها

ب وليس يدري فيم تشتعلُ الحروب ؟ س الزاحفاتِ برغمها نحوْ الغروبْ عَسفاً وغاض لعسفهن دم القلوب ويروعه عطف الشعوب على الشعوب

وعتادهِ ، وبكثرةِ الأجنادِ

حَتَّى تطامَنِ شامخُ الأبعادِ سيقت إلى الأجداثِ بالأصفادِ

لَوْ رَادَهُ مَالجٌ في الإرعادِ

كم رائدٍ قد ضل فيه ولم يُفد في بعدِهِ الجبار علم الأذكياءُ

لمْ يعرفوا شرف الحياةِ ولا الحياءُ وغبائهِ ونضا ردَاءَ الكبرياءُ

أو ما ترى « فيتنام » كيفَ تمنعتْ بإبائِها ، ومضتْ تـذلُ الأقويَاءُ والحالِمون بقهرِها وهَوَانها هَلا تراجعَ حاقِـدٌ عنْ غِيهِ

لاَ الأرض ترضى وهى أمَّ أن تض للَّ علَى بنيها بالطعام أو الشراب والشمسُ مَاضنتْ علينا بالسنا والسُّحْبُ مَا فتئتْ تجودُ على التراب لكنّ أبناءَ الترابِ كواسرٌ وأشدُ روعاً غابُهمْ لوْلا الثياب لأَ تنتهى سُود القلوب عن الأذى إلا إذا مُلىء الدِّلاءُ من السرابُ



#### ر باعیات

### الجلدالأبيض

يا منْ تنمَّر للوُجودِ كأنهُ أَتظن جلدك وهو أبيضُ ناصعٌ أمَّا الذينَ تنوعتْ ألوانُهمْ أَتركْ تهاويلَ الضلالِ ولا تكن

وأرجعْ لِعقلكْ، أو لقلبك، أو لذا وأسألْ أولئك، أى شيء سيَّر الأ لوْ أخطأتْ في سيرها ومدارها ما كنتَ مُبتدعَ الوجودِ ولنْ تكو

فاشكرهُ أَنْ أعطاكَ عقلا ليس تَدْرِكُ فهو الذِي خلق الوُجودَ بقول (كنْ) وبنورهِ أبصرتَ كوناً رَائِعاً وبأمرهِ صوّرتَ كوْنا جَامعاً

ربُ الوجودِ، وليسَ يدركهُ البشرُ صَنعتهُ آلهُ الضياءِ مِنَ القمرُ ؟ فمِن الترابِ، وصُنع آلِهةٍ أخرُ في مَعبد الطغيانِ طاغوتاً أشرْ

تِكَ كلها، مَا جلَّ منها أَوْ صَغْرُ فَلاكَ سَيراً مُستديماً مُستمـرْ لغدَتْ هَباءً في الفضاءِ المنتشرْ نَ سِوى الضعيف أمام ربٍ مقتدرْ

كيف هذا العقل يوحى بالفكر ؟ وبقول (كنْ) جاء الوجودُ كما أمرْ قدْ كَانَ مِثلكَ في خَفاء مُستترْ لِلكَائِناتِ فجئت في أحلى الصورْ

فأرباً بِنفسك أنْ تكونَ بمقصفٍ ما فيهِ رئّ أوْ غذاءٌ لِلذِي فاتركْ بريقاً خلباً لاَ يَستقيْ وَاطلَبْ غِذاءَ الروح مِنْ ينبوعهِ

وارشف كؤوس الضوء منه ولاتكن وَالماء فوقِ ظهورِهَا لكنَّها لاَ تتركِ الإنسان فيك مضيعاً فأضيء حياتك من سراجكَ عاجلاً

فشرارةُ الإيمانِ إنْ أطفاتها والصبحُ لمْ يسم بِأفقكَ تغرُهُ والصبحُ لمْ يسم بِأفقكَ تغرُهُ وإذا استنمت إلى دجاكَ فَلنْ ترى منْ يجتنى شؤكَ القتادِ لسربِهِ

بُنِیَ الوجودُ علی الضیاء بأمرِ مَنْ فالنارُ تُکْمُنُ فی الحصا، والنورُ یَک فاقدح زنادك کی تری أضواءَهُ مَا أنتَ كَا أَرَدْ

فاعشق جَمالَ الكونِ في إنسانهِ فالسفنُ تفصحُ في الخضمِّ بِأنها وَمَراكبُ تشأوُ الخيالَ بِقدْرةٍ الإ

صُفَّتْ موائده خداعاً لِلبصرْ يَعْى الغذاء، وجرعة الريّ الخَصِرْ م ثوانياً حتَّى يِزُولَ وَيَنحسرْ فالنبعُ في جَنبيكَ بَاقٍ لم يَعْرْ

كالعيسِ في البيداءِ يقتلها الظما لم تدرِ أنَّ ظهورها وقرَتْ بما لاَ يلتقى فيهِ الترابُ مع السَّما مَا دامَ زيتكَ لمْ يزلْ مُتضرما

فظلام ليلك يَستمر ويَعتكر والقمر والشمس تصدف عن رحابك والقمر نهراً لديك، ولا ظلال، ولا شجر ومن الذي يجنى الزهور من الحجر

صَنعَ الوجُودَ كَمَا أَرادَ وقدَّرَا مُن فِي القلوبِ لمن وعى وتبصرَا ونراكَ مِنْ بَعدْ الظلامِ منوِّرَا تَ ، ولا أنا ، فالأمرُ كانَ مدبَّرا

وانظرِ فتون الحسنِ في تبيانهِ كَلِمٌ تَدَفَقَ مَنْ خَفُوقِ جَنانِهِ نَسَانِ حَينَ يَعبُّ منْ وجُدانِهِ

وإذا رأيت روائِعاً ، وبَدائعاً تثرى الحَيَاةَ فَمِنْ بَلِيغ بَيانِهِ

\* \* \*

فاحقنْ دم الانسانِ لاَ تسفكهُ أصْ فَرَ فاقِعاً ، أو كانَ منْ سوادنهِ
وانظرْ إلى حقلِ الزُّهورِ فإنَّهُ مَامَازَ نرجسهُ علَى رِيحانِهِ
لوْلاَ تنوُّعُ زَهْرِهِ وثِمَارِهِ مَا نلتَ خصباً من جَنَى أغصانِهِ
والكونُ لمْ يَكملْ جَمال وُجودهِ لو كانَ يَخلو مِنْ حُلَى ألوانِهِ
أوْ فانتسبْ لِسلالةِ مِنْ غيرِ آ دمَ كى نراكَ لأيِّ جَد تنتمى
واهدمْ محاريبَ الصلاةِ فما أقيم تُ كى يُيَاحَ بِظلها سَفك الدَّمِ
واعبدْ إلها غير من بَرأ الوجود ليجتبيكَ بأنفِك المتورِّم

فلعلهُ يُعطيك كوناً آخراً

ما فيهِ منْ يرقىَ إليكَ بِسلم



#### ر باعیات

# الأرض لحضيئة

هل فاضَ في الأرض الضياءُ فأشرقت فعلام تبدؤ مِنْ عَلاءٍ كوْكباً هَلْ نورُها لاَ يَستبينُ لناسها أنفوسنا غَسقٌ يُغلِّفُ وجهها

كالشمس حين تُطل من خلف الأفق؟ مُتألقاً فإذا هَبطنا ... لاَ ألق؟ الآ إذا ارتفعوا بعلم، أوْ خلق؟ هَل نِعن ليلٌ فَجُرُهُ لاَ ينبثقْ؟

حتَّى تخلى جسمهُ عَنْ وزنِهِ أَعلَى وأبعَدُ مِنْ مَسابِحٍ سُفنهِ مِنْ مَسابِحٍ سُفنهِ مِنْ رُوحهِ يحظَى برفعةِ شَانهِ مِنْ مَطالِبِ بَطنهِ؟

فإذًا انتحى لِسمائِها بِسفينةٍ مَن خَفَّ وَزْناً في الفضاءِ فما عليه \*

يًا ليت مَنْ رَادَ الفضاءَ وجَابهُ

يَرتادُ أبعادَ النفوسِ فإنها

منْ شَقَّ أَغلفةَ الفضاءِ بِجسمهِ ومَشى بهِ رغمَ المخاطِرِ للقمرْ يَسطيعُ تصعيدَ المشاعرِ والحِجا ليشقَّ أغشيةَ الطموحِ المحتقر

<sup>\*</sup> نشرت الصحف ومنها مجلة العربى الصادره في شهر صفر سنة ١٣٨٩ مايو سنة ١٩٦٩ في العدد ١٢٦ ــ وكانت صور العربى بالألوان ــ وفيها صورة رائعة للأرض من مدار القمر وقد اوحت بالأفكار والخواطر التي جاءت في هذه الرباعيات .

ويقيمُ أبنيةَ الحضارةِ بالمحب بِهِ كَيْ يَضوءَ وجودهُ بين البشرْ فتشيرُ اكباراً أصابعنا إليهِ بأنهُ ذاكَ النبيُّ المنتظـــرْ

يَاليتَ آلامَ العجائِزِ تستبينُ رموزُهَا ، في ضَوْئِكَ المتفجرِ

ونرى الخرافة في يديكَ حقيقةً مَلموسةً ونراكَ خيرَ مفسرِ ونرى فؤادكَ مثل ذهنكَ نيِّراً كيْ لا تحيدَ عنِ الصراطِ النيَّرِ

ونراك تبنى بالعلوم مفاخِراً تُملى عليكَ من الفؤاد الخيِّرِ

قدْ سُقتَ للقمر المنير مراكباً ركابها منْ خيرةِ الشجعانِ وجَلوتَ بالعلمِ الجليلِ مَجاهلاً عزّتْ علَى الماضينَ بالتبيانِ وبلغتَ مجداً بالعلومِ مخلداً لكنْ أضعتَ الجلدَ بالطغيانِ

وبلغتَ مجداً بالعلومِ مخلداً لكنْ أضعتَ المجلَ بالطغيانِ لمَّا قتلتَ الآمنينَ بدارهم وسرقتَ ثروتهم بكلِّ مكان

ليسَ الحضارةُ والسلامُ بأن تكو نَ محلقاً فوقَ الكواكِبِ والقمرْ

وبنو الحياة كأنهم في غابةٍ الحكم فيها للنيوبِ وللظفرْ أمنَ الحضارةِ أَنْ يُغَذَّى نابةٌ بشرائح جاءَتهُ من جُثَثِ البشرْ

هذاكَ أنتَ ، وقدْ سكرتَ منَ الدما عِ ، وقدْ دنوتَ إلى أشدَّ من الخطرْ

هذاكَ أنتَ ، وما نشأتَ بغابةٍ بعدت عن التمدينِ والأضواءِ لكنْ نشأتَ - كما زعمتَ - بموطنِ قامتْ دعائمهُ على العلماءِ فتلألأتْ بالكهرباءِ سطوحُـةُ أما القلوبُ فبؤرةُ الظلماءِ لنْ ننكرَ العلمَ المضيء وإنما ماذا نقولُ لقاتلِي الأحياءِ

قتلوا جراثيم الوباءِ فأحسنوا لكنْ أساءُوا قتلةَ الانسانِ

حَرقوا الحقولَ ، وقتلوا أصحابها وتصدقوا بطعام منْ قتلوا علَى الأ أو ما تراهم راحِمينَ لغيرهم

\* \*

يهدى بهِ الانسانَ للإيمانِ الريمانِ الريمانِ أثرتْ مرابعَ أرضنا بمعانِى فتشدُّ فيهِ خوافى الوجدانِ عنْ شامخٍ في سُلَّم الأكوانِ

وقضوا علَى الباقينَ بالحرمَــانِ

يْتَام ، والبؤساءِ ، والنسوانِ

هي رَحمةُ « التكنيكِ » والعرفان

والعلمُ نورُ الله جلَّ جلالهُ وبهِ يرى الألوانَ والأديانَ قدْ ليضمها لجناحه كقوادم حتَّى يطيرَ محلقاً لا ينثني

\* \* \*

عدْلَ الألهِ فسرْ بهِ بين الأنامْ صوتُ العواصِفِ بين أغشيةِ الظلامْ لن بحقهمْ فنصيبهُ الموتُ الزؤامْ في ظل ألويةِ العدالةِ والسلامْ

أعطيت قلباً كي تكونَ مُحققاً واسمع نداءَ الكادحين كأنه من صمَّ أذناً عنْ صراخ الهاتفي حقَّ الشعوبِ حياتها في أرضها

\* \* ;

تِ الشعوب مع الشعوبِ على العملُ نسانِ ليسَ لغيرهِ فدع الوجلُ سواكَ بعدُ ، ولمْ يكنْ منذُ الأزلُ سَا فلا حياةً على التراب، ولا أملُ

فالأرضُ ما زالتْ تجودُ إذا تَعاون وعناصرُ الكونِ الكبير لحدمةِ الا وخليفةُ الرحمنِ أنتَ ولنْ يكونَ وعليكَ ترتكزُ الحياةُ فإنْ قضي

رقطاء يكمن سُمُّها بين الصدورُ تعطفُ عليهِ، ولمْ تعفّ عن الضميرُ للقبورِ ضحية الهدفِ الحقير

فأدر صواريخ الدمارِ لحيةٍ فهى التى قدْ غالتِ الإنسانَ لمْ وَبِسُمِّها القَّالِ تستبقُ الجنائزَ فامدُدْ يديكَ إلى يدىً لنهتدى بعدَ اجتيازكَ للفضاءِ إلى المصير 

\* \* \* \*
فلعلٌ نورَ الأرض يشرقُ باهراً منّا ، وتنبهرُ المجرّةُ والسديم 
وتصحُّ أحلامُ الشعوبِ ويهتدي ركبُ الحياةِ بشعلةِ الخلقِ العظيمُ 
ونقيمُ حفلاً يجمعُ الأديانَ والأَ لوانَ تحتَ سرادقِ رحبٍ فخيمُ 
ونعيشُ في ظِلِّ السلامِ ونحتسى خمرَ العلومِ بساحة العيش الكريمُ



#### رباعيات

### لس الحياة من لترب

يا من بدًا مِثلَ الصباحِ إذا سفر ومضى يُفكِّرُ في الوجود ويبتكرْ من أينْ جئتَ ؟ وما استشرت

وفيم تمضى ؟ مَا الزمانُ وما القلدُ ؟ فلديكَ عقلٌ قد صنعت به العجا يُب، وارتقيتَ بما صنعتَ إلى القمرْ أُرايتَ منْ بين الكواكب كوكباً كالأرضِ أُتخم بالمشاعرِ والفِكرْ ؟

ماذا علمتَ عنِ الوجودِ وسرهِ أرأيت في رحب الفضاءِ جوابا ؟ ما العقلُ فينا، ما الحياةُ وما الردى وعلامَ نرجعُ في الترابِ ترابًا ؟

أفصحْ فإنَّ الفكر أصبحَ لاهثاً في الموحشاتِ، وما وعاه كذَابا واطن أنكَ مثلهُ في مَجهلِ جمِّ المصاعِبِ ظُلمة ويَبابَا

يَا منْ دَفعتَ المركبات إلى الفضا هَلاَّ دَفعت الموت عنا والألمْ ؟ مَا دمتَ تصعدُ للكواكبِ باقتدا رك كيف تشربُ مرغماكأس العدم؟ أمِنَ الترابِ إلى الترابِ وفوقهُ تمشى الحياةُ منَ الظلامِ إلى الظلم؟ ليسَ الحياةُ منَ الترابِ وإنما مِما يَجلُّ عَنِ التُرابِ لِمن عَلمْ ليسَ الحياةُ منَ الترابِ وإنما مِما يَجلُّ عَنِ التُرابِ لِمن عَلمْ

لَمْ يَحْظَ ظَنْكَ بِالْحَقِيقَةِ والصوابُ لِيسِ الْحِياةُ - كَا ظَنْنَ - مِن الترابُ إِنَّ الذَى خبرَ الفضاءَ وجَابَهُ وَمَشَى عليه، وجَاءَ بالأمر العُجابُ مَا كَانَ شيئاً كالتراب وما ارتضتْ أشواقهُ إلاَّ مُغالبةَ الصعابُ ما الشوقُ في جنبيه إلَّا أَنْ يكو نَ شرَارةً مما تلهبَ في الإهابُ ما الشوقُ في جنبيه إلَّا أَنْ يكو

لنْ أَنكرَ الطينَ الذي جبلتْ بهِ هذِي الجسومُ الماضياتُ إلى الغرى منْ ينكرُ الثوبَ الجميلَ إذا ارتدتهُ مليحةُ القسماتِ في هذا الوريَ إنْ شاقنا حسن الثيابِ فقدْ حوتْ حسناً أَجَلَّ منَ الثيابِ وأكبرا إن شاقنا حسن الثيابِ فقدْ حوتْ حسناً أَجَلَّ منَ الثيابِ وأكبرا إن كنتَ يقظانَ الفؤادِ فلا تقف مُعلى السفوح وطف به فوق الذري

فالناسُ مِثلَ العيرِ يقتلها الظما تركوا الفرات وما استجابوا للسما ومشوا علَى الرمضاء بينَ مجاهلِ شتَّى فكانَ حصادهمْ نزفَ الدما هلْ ينبتُ الصخرُ الأصمُّ أزاهراً والأرض هلْ تعطى النماء بغير ما ؟ والطينُ ما أعطى الشموسَ ضياءها والفكرُ مِنْ غلوائهِ قدْ أظلما

لمْ يرضَ «بوذا» أَنْ يعيش لعرشهِ بلْ عاشَ للانسانِ حيثُ أقاما فنضى ثِيابَ الملكِ عنْ أعطافِهِ ومَشى يحقِقُ للنفوسِ سَلامَا فأتتْ لَهُ الأتباعُ ترقِلُ سيرهَا شوقاً إليه، ولمْ تسيْر إرْغَامَا لاَ يرغِمُ الانسانَ إلاَّ عشقهُ لِمحاسِنِ تستاهِلُ الأعظامَا

لَمْ يَجِدِدُ الأَديانَ إِلاَّ ظالمٌ لَمْ يَرِعَ حَقَّ القلبِ والوجدانِ تَنزُو عَلَيهِ المُوبِقاتُ بَرجْسها وتُصمهُ عَنْ وحي كُلِّ جَنانِ فيصدُّ كُلَّ سَفينةٍ عَنْ سَيرها بغياً، ويُطفىءُ نيِّرَ الشُّطآنِ فيصدُّ كُلَّ سَفينةٍ عَنْ سَيرها بغياً، ويُطفىءُ نيِّرَ الشُّطآنِ لِتِضلُّ ، حَتى لا تقوم مَنارةً تهدِى الوَرَى بِضيائِها الرَّبانِي لِتِضلُّ ، حَتى لا تقوم مَنارةً تهدِى الوَرَى بِضيائِها الرَّبانِي

إِنَّ الذينَ تبلدتْ أَذَهَائُهمْ ومشوا على الأشلاءِ والأكفانِ لمْ يرضَ مُوسى والمسيحُ وأَحْمَدُ عن كفرهمْ بِكرامَةِ الإنسانِ لمْ يرضَ مُوسى والمسيحُ وأحمَدُ عن كفرهمْ بكرامَةِ العدوانِ ليسَ الحضارةُ أَن يقومَ وجودهمْ فوقَ الوجودِ بسطوةِ العدوانِ لكنهمْ سكروا بخمرةِ بَغيهمْ ورَضُوا المقامَ بحانةِ الشيطانِ لكنهمْ سكروا بخمرةِ بَغيهمْ ورَضُوا المقامَ بحانةِ الشيطانِ

فتألهُوا وتالهت أهواؤهم وتأله الهدف الحقيرُ علَى الضميرُ فبنوا صَواريخَ الدمارِ وقدمُوا قرْبانهمْ لالههمْ عرقَ الفقيرُ ومَشوا بمبخرة الحروبِ على الورى فإذا الورى بجموعهِ حطبُ البخور لكنَّ أعداءَ الحياةِ تسوقهمْ لِمصيرهمْ ريحُ التطاوُل والغرورْ لللهرورْ المحلورُ والخرورْ لللهرورْ المحلورُ ا

كَمْ شَامِحٍ غَرَّتُهُ أَفُواجُ المننَى لِمَا أَتَتُهُ بَمَا أَرَادَ لَه هَـوَاهُ وَبَرِيقِهَا الْحِلابُ أَثْقَـلَ رَأْسَهُ وطواهُ تحت ذِراعه وطوى حجاهُ فمضى يُعربدُ كالسكارى لا يرَى شيئاً يُغايرُ مَا رآهُ ومَا جَناهُ حَتَّى وهتْ أَركانهُ وتهالكتْ فأفاقَ ، لكنْ بَعدَما نزفتْ دماه

يا أيْها السارِي عَلى غلوائه هلاَّ اتأدتَ، ولمْ تسرْ متعجلا وقرأتَ آياتِ الكتابِ فإنهُ نورٌ يفيضُ منْ السمواتِ العلا وعرفتَ نفسكَ فالبصيرةُ لمْ ينزل إشعاعها بين الشغاف مُهللا أقبل إليها لا تخفْ إشعاعها مَا أحرقتْ يوماً حفياً مُقبلاً

واسأل فؤادكَ فيمَ يدأبُ خافقا من انشأ اللحم الأصمَّ على الدأب؟ والنورُ في عينيكَ سَلْ أعصابَها هلْ شعَّ فيها النورُ من بطن العصب؟ واستفسر الأفلاكَ عن دَورَانها منْ نظمَ الدوران تنظيما عجبْ؟ من أنبأ الأزهارَ حينَ تبسمتْ أنَّ الربيع أطلَّ من خلفِ الحجب؟

فلعلَّ نفسكَ تستجيبُ إلى الهدى ولعلَّ فكركَ يستمد سنى الأَلهُ ولعلَّ نفسكَ تستجيبُ إلى الهدى ولعلَّ للرجوع إلى مصافحةِ الحياهُ صرحُ الحضارةِ لاَ يقومُ على الدما أبداً ولاَ يعلُو بأرغامِ الحياهُ والنورُ لمْ يشرقُ على هذا الورى منْ صوت قاذفة تزمجرُ في سماهُ



#### ر باعیات

# يأتياالعزلي

إِنْ كنتَ تَسكنُ فِي السهولِ أو الذرى وَعلى بلادكَ قد أقامَ وعسكرًا أسرع إليها قبلَ أن تنعى «حرا» فاغضبْ لعلكَ أنْ تكونَ مغيِّرا

وهموُ الأولى حفظوا مَواطننا لنا لِلغاصبينَ حَقوقنا .. إنَّا هُنا والقذائفِ، والخناجرِ، والقنـــا وبيائها تصغى لهُ كلُّ الدُّني

منْ وطء أقدام العدَا وتذمرا أو ما ترى «تيرانَ» تشكو للخليج هوانها فبكى «الخليجُ» تحسّرا حول الحمي وعني «تبوكو «خيبرا» إلَّا الهوانَ ، أو الوجودَ المنكرَا

يا أيُّها العربيُّ في كلِّ الورى أعدد سلاحك عاجلا إنّ العدوْ والقبلةُ الأولىَ نعتْ حرماتها إِنْ كنت تحملُ ذرةً منْ غيرةٍ

فثرى الحمى أجساد أجداد لنا هل نتركُ الوطنَ المجيد ولم نقلُ إنا هُنا، بفمِ المدافع، والقنابل لغةٌ تردّ الظالِمينَ لرُشدِهـمْ

انقذْ بلادكْ فالترابُ قد اشتكيَ وعدونا قد حامَ في بَدُواتِهِ فاليومَ إن نمنا فإنا لمْ نجـدْ

إِنْ نامت الآسادُ في غاباتِها يابن العروبة لاتكن متأخسراً

مسرى النبى محمد قد أحرقو راعوا المسيح وروعوا أتباعــه فحضارة الانسان من وجدانه و دعامة التجديد نور تراثنا

وعظامُ منْ سكنُوا القبورَ تململت منْ عهدِ عاد والعماليق الأولى مَا مَات منْ تركَ البلادَ عَصية إنّ تختفي الشمس المضيئة لحظةً

منْ كانَ يحقن لليهودِ دماءهم أيامَ كانوا في حمى « الحمراء » ؟ هل كانَ يبقَى نافخٌ في نارهمْ أو لم نبارك سعيهم، أتوهموا أيدمر العانى الضعيف بكفه

> لكنهُ الطبعُ اللئيم وقدْ رأى ومضى يدبّر للسلام مكائدا أيرومُ سلب الحقِّ من أصحابهِ

إن الذئابَ تنمرتْ ، وعَدُونـا مَاض « ليثربَ » حاقداً متنمراً سَخرتْ كلابُ البحر من أسدالشرى فالأمر أصبح من مماتك أخطرا فالنار أشعلها اليهودُ بقدسنا أفلاصحوت منَ التواكلِ والكرى

ه وأحرقوا قرآننا والمسجدا والمسلمين ولم يسروا الملحدا نبعت ولا يرضيه أن تتبددا لولاه ما كان الخلود مجددا

وغدتْ تهيب بكلِّ حرّ للنضال أجيالنا حمت البلاد بلا كلال بسلالة جبارة تأبى الزوال لاً يختفي أبطالنا تحتُ الظلال

لولاً العروبةُ أمةُ السمحاء؟! أنَّ السماحة شِيمةُ الضعفاءِ ؟! طوداً حباهُ بنعمة الابقاء ؟!

مِنا الرعاية أنكرَ الإحسانا تقضى عَليهِ ، وأشعل الأضغانا أيطاول الأبطال والشجعانا ؟ هيهاتَ فالبركانُ ليسَ بخاميدٍ وشَبابنا قد فجَّر البركانا منُ أخرجَ الرومانَ بعد مقامهم في قدسنا ، من شيدَ الأمجادا ؟ وَبنَى المساجَدَ والكنائِسَ والمعا بِدَ مَاحياً من بَيننا الأحقادَا ؟ منَ دَوخ الأفرنجَ حينَ تقاطرُوا زُمراً إليهِ وَجَـدَّدَ الأعيادَا ؟ ومن الذي سَحق التتارَ ببأسِهِ وأذاقهمْ كأسَ الهوانِ جلادَا ؟

\* \* \*

هَل قام (موشى)أو (آلون)و (مائر) (١) أم قام (عمرة) للطراد و (خالد)؟ هَل تُنكُرُ الأيامَ أنَّا أمـةٌ مثلَ الزَّمانِ لنا الدوىّ الراعدُ يا منَ تسللَ للبلاد يَسوقهُ هَوسُ التمنى والخيال الفاسد إنا عَلى عَهدِ الجدودِ بموطنٍ مَا فيه إلا ثائرٌ ومَجاهدُ

يًا أرض يعربنا الأبي تفجرى بَصواعقٍ تصلي العدا وتسعَّرى بالنارِ إنَّ النارَ منطقُ عصرنا حقُّ الشعوبِ بغيرها لمْ يظهرِ وَدَعى سطوُرَ المحتفينَ بأمننا فالامنْ لا يُجنى بحسن الأسطرِ وَجهُ السلامِ مُعَفَّرٌ لا ينجلى إلاَّ بسيلٍ منْ نجيعٍ أحمرِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) موشى ديان وزير حربية العصابة اليهودية وإيجال آلون أركان حرب العصابات ، وجولدًا مائير رئيسة وزرائها .

#### دُعَاء

يا رَبِّ لا تغضبْ عَلَى أوطاننا إنْ ضَلَّ مَركبنا عَنْ الشطآنِ فَنفُوسنا مفتونـة بعقولِنـا ومنِ العقولِ مَعاقـلُ الشيطانِ لكنَّ حِلْمكَ لا يضيقُ بمدْلج بَينْ الججاهِل حَائِر الوجـدانِ وَلنا بِبَابكَ مَوقَفٌ مُتضرَّعٌ يَرجُو الهدى لعروبة الأوطانِ

\* \* \*

يا ربِّ لا ترغمْ مَعاطِسَ أمةٍ عَشقتْ سَناكَ بحسها الروحاني وأفضْ عَلينا من نوالكَ قوةً نلقى بها الأعداءَ في الميدانِ وانصرْ عروبتنا وآزر جيشها في كل معركةٍ وكلِّ أوانِ واجعلْ سرادقَ عزِّنا رحبَ الظلا لِ مدعِّم الأركانِ بالإيمانِ



#### ر باعیات

## لاتيأس

أمورٌ تضحك المحرُو نَ أَوْ تبكيهِ سِيانِ فضحكتهُ ، ودمعته مَعَ البلوى شَبهانِ فضحكته ، ودمعته مَعَ البلوى شَبهانِ فعه للحانِ يا قَلبى وَدَاعبْ غادَةَ الحانِ فبنتُ الحانِ مَا كذبتْ وَلا نمت بإنسانِ فبنتُ الحانِ مَا كذبتْ وَلا نمت بإنسانِ فبنتُ الحاسِ في كبدى وروِّق خمرتِى ، واسكبْ شُعاعَ الكاسِ في كبدى

فقد فاضَ الأَسَى فيها مِنَ الترحالِ والكمادِ وَطُولُ السيرِ أَضنانِي وَرَقَّت فُرُوةُ الأَسَادِ وَالكَسَادِ وَالكَسَادِ وَالكَسَادِ وَالكَسَادِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

لعلَّ الكاس إن شعتْ يَشعُّ النورُ في جَسدِي وَيها الله الإحساسِ في خلدى وَيها الكاس في خلدى فإنَّ الكاس مَا بخلتُ مَراشِفها عَلَى أحسدِ وكمْ أخفَت سُكارَاها عَنِ الأعادَاءِ والرصدِ

\_ ٣٧ \_

دَعِ الْجاسـوسَ والنمـا م والواشِي ومنَ حقــدَا ولاً تذكر ضمائرهم فقد بيعت لِمنْ نقدا ولاً يُقلقكَ ما صنعوا فكلَّ صنيعهم فسلدا ألم ترنا وقد عشنا برغم شقائِنا سُعمدًا فما نِمنا على غِلل ولاً قُمنا بهتان ولمْ نحفلْ بِـذي مالٍ ولـمَ نعـلـق بسلطـانِ ولم تنسخ أنامِلنك حبالاتِ لإنسانِ ومَا ضَــمّتْ جَوانِحنــا سِـوى حُــبِّ وإيمــانِ \* \* \* وَمَا عطف ـ ث بنا الأهوا ءُ نحو مَواقِفِ الرُّلفِ وجُلنِا في المجالِ الوعـ بِ شأنَ السادةِ الأنفِ وتِلكَ مَزيَّةٌ فينَا وَرثناها عَن السلف وقـــد عِشنــــا لِمبدَأنِـــا وَمَا متنــا مِنَ الشـطفِ ألم ترنّا بِــوادى إلنيــ لل أحيــاءً ، ومَـا زِلنــا وإنْ جفــت مَوائدُنــا ولمْ نطعمْ بها سَمنَـا فإنَّ الحُرَّ لا يحيْسا لِيملاً بَطنه دُهنسا فما جُعنا، ولا جَاعت مشاعِرُنا مِنَ المعنى وَأَنَّ الجُدبَ كل الجدب أن نَحيَا ، وأنْ نفْنى كشــيء مَا لــهُ مَعنــــى بِلا قلبٍ ، بِلا حِس وَ حَسبُ الحرِّ أَنْ يحياً مِثَالَ الخيْرِ وَالحسنى

مَعانِينا أغانِينا أغ وَمشعلنا بأيدينا بوجهِ الليلِ مِصباحُ يَسامُرنا وَيأْسُونا بوجه الروح لماحُ وَظِـلٌ الــدَوْح يخفينــا عن الثقـــلاء إن لاحُـــوا , \* \* \* فهاتِ الراحَ لا تعجبْ لِقُولِي هَاتِها . . بأبي فان القلب مفتون بلون شعاعها الذهبي وَفعــلُ شعاعِهــا يغنِـــي عن الألقاب والسرتب وَأُحـلَى منْ سماطِ القصرِ عنقـوُد مِـنَ العنـب رفيق الدرْب .. لا تيأسْ فيإنَّ الياس قتَّالُ وكنْ بياللهِ متصيلاً فِكْمِم لله أفضالُ وواصلْ جهدكَ المبذُو لَ لاَ تُقعدكَ أهروالُ فللأيَّامِ مِثلَ النا سِ إدبَارٌ وإقبالُ \* سَنصعد لِللَّرى حتماً ويمشى حَولنا القمـــرُ وتشرقُ شمسنا حَتى يَضوءَ الرملُ والحجلُ ويحيا غرسنا الناوى وينمو العشب والشحر فان الله لم يخاف مواعيداً لمن صبروا ... سنحيا مِشلَ مَا شئنا بلا قيد ، وأصفاد بـــــلاً لَيـــــــل يضـــللنــا ويطفىءُ نورنــا الهـــادِى بِ والأحبــابَ والحـــادِي وَلَنْ ننسى صحابَ اللر

فقد كانوا لنا دِرْعاً يَردُ جَهالة العادِي

أضَاءُوا ليلنا الداجِي بأنيوار ، ونيروار ومَا ضنيوا بأنغيام تشير عزيمة السارى لطافا مثل زهر الروض ، والأنداء في الدار غضاباً مثل أسد البير لل يرضون بالعار



# الصريوني للغيل

مَا كَانَ يوماً إلى الأحياء ينتسبُ تروى السطورُ حديثاً كله عجبُ ده وفي المشارق أعيا قلبهُ الرهبُ إلا بلاداً بها الإسلامُ والعربُ هَذا الدخيلُ الذِي أعمتهُ شرّتهُ إِنْ تسألوا السفر عن أحداثِ قصتهِ في مغربِ الأرضِ كانَ القتلُ يحصلُ لمْ يلقَ حصناً يقيهِ الموتَ في بلدٍ



### الإحبريالي

حدَّاً يحيلكَ وحشاً شائِهاً بشعا شتى المزاعِم حتى يشبعَ الطمعا ؟ إنْ كانَ طبعكَ لاَ يرضى لكَ الورعا يغتالُه \_ حرداً \_ منْ كانَ مُتضعا

إلا لصيدٍ ، وكمْ ذئبٍ بها وقعا بين الخيوطِ فأضحى زأرها فَزعا من فارس بحديد المتن قد صُرعا كما تريدُ ، فعصفُ الريح ما امتنعا

مُوْجاتهُ وتمشتْ فوقها الضبعا ككُلُ بحر على شطآنهِ اضْطجعا قدْ كانَ يعرفها مِن أخزم رَبَعا تدسّ في قاعهِ منْ كان مُرتفعا يا أزرقَ العينِ كفكف شرةً بلغتْ هل أنت «قابيل» يهوى القتل مبتدعاً فعاملِ الناسَ ، إنساناً لهُ أدبٌ فإنَّ من عاش مِثلَ الوحشِ مفترساً

إِنَّ الحِبائلَ والأشراكَ مَا نسجتْ وكمْ أسودٍ تردتْ وهي صَائلةٌ إِنْ كنتَ ممتطياً متَنَ الحديد فكم وإِنْ خدعتَ بأن الريحَ هادئةٌ

ولاً يغرُّكَ سطحُ البحر إن سكنت فإن للبحرِ غفواتٍ يفيءُ لها فإنْ أتتهُ منَ الهوجاء شينشنةٌ قامت مِنْ البحرِ أمواجٌ مدمرةٌ

## لعتالأفار

وبلعبةِ الأسطولِ و (الدولار) يًا مَنْ جننتَ بجندكَ الجـرار وظننتَ أنَّ الأرضَ يملكها الـذى مَلكَ النقودَ وغِلظةَ الجبارِ بَل أنتَ مِثلِي لُعبةُ الأقدارِ مَا أنت في هذا الوُجودِ إلهُه حكمٌ عَلَى كلِّ البريةِ جَارِي تجرى عَليكَ سُعودُها ونحوسُها

إِنَّ كَانَ فجركَ قدْ تبسمَ في رحا بكَ بالمنى وبمؤردِ ثىرارِ !! أم أن فجركَ دائمُ الأسفارِ ؟ أأمِنْتَ إتيانَ المساء بليلهِ كلا فإنَّ الصبحَ يركضُ دائراً مِثْلَ الظلام كلولبِ دوارٍ .. خفيت لحكمة مسدل الاستار وأنا وأنت بمسرح استاره

ينَ لكشفِ أسرارٍ وبدء حُوارِ لنكونَ فيهِ علَى الدوامِ مجند ونرى الخبيء بصحة الأبصار لنُضيءَ مشعلنا بظلمةِ ليلنا بِسفائن نحو السماء جـوارى ولقد تهلل ركبنا في سيرهِ فعلام تسفك دمعة ودماءه

\_8° \_

هلْ كانَ دوركَ أنْ تكونْ مكلفاً فالمسرحُ الفتانُ أصبحَ عاصِفًا قد اطفئت أضواؤه بجهالة لمْ يبقَ منها غير ضوء خافتِ

كيفَ الخلاصُ من العواصِفِ والزلا مَا نحن إلا أسرةً في منزل لكنَّ منزلنا المضيءَ بساكنيـهِ تخشى عَليه إذا تصادمتَ النظا

ويدُ السلام إذا تَقبَّضَ كفها مَنْ للنفوس يردها عن غيها فالكون للانسانِ ليس لغيرهِ يحتاجُ منا لاجتلا أسرارهِ

كَيْ يُطلقَ الفرسان فيهِ خيولهمْ والخيل ضمرها نبوغ النابغ مَا ضمرتْ لِلخوضِ في اوداجِنا فإذا بصهَواتِ الخيول رَوامخُ

هلْ شقوةُ الإنسانِ تدفعُ ركبهُ للغابِ بعد مباهج الأمصار علمٌ يُضلُ النابهينَ عن الهُدَى يمضى إليهِ الـواهمونَ كأنهمْ عَكَفُوا عَلَى خمر الخواءِ واسلمُوا أرواحهم لأرادةِ الخمَّارِ ..

دون الأنام بأسوأ الأدوار ؟ لِمساوىء التمثيل و (السينارى) قفزت من الظلماءِ للأنسوارِ .. ما زال مرتجفاً من الأعصار

زل واصطدام الأرض بالأقمار ؟ رحبِ الجوانبِ شَامح الأسوارِ مَعرضٌ لكواسير وضواري يُرُ بالنظائِر من حريق ضارِي

صعق الوجود بلمسة التيّار ويُعيدها لمظلةِ الأبرارِ ؟؟ والكون رحبٌ وافرُ الأسرار أمنُ النفوس وبسطة الاعمـــارِ

متسابقين بحومة المضمار ين ليرتدِي الإنسانُ ثوبِ فخارِ بسنابكِ ذرَّيهِ الأظفــار بجحافِل الأرزاءِ والاخطــــار

مثلَ السرابِ عَلَى طريق السارِي نعمٌ تساقُ لِمهمه ، وقِفار ومَشوا سكارى في الطريقِ يشدهم فعل الشرابِ لِشاطِيء منهارِ ولقدْ رَأُوا غرماءهمْ أمشالهمْ حَذَوْ النعالِ بأبحر وبَرارى فتخاذلتْ أوْصَالهمْ وتحطمتْ هَاماتهمْ بمناجل الدوَّار .. هي قصةُ الشهواتِ قام بوضعها أبليسهمْ فتساقطوا في النَّارِ

وقفوا الحضارة للبطونِ فاصبحتْ سوءاتهمْ للمبصرينَ عَوارِى فانعَ الحضارةَ قد أقامُوا مأتما لِجنازها في مُنحنى الأوضار قدْ مَزَّقوا اشلاءها فدِمَاؤها فوْقَ التراب تسيلُ كالأنهارِ تخذوا السلامَ محجة .. اتوهمُوا أنَّ السلامَ يُضيء بالأشفارِ ؟

هيهاتَ ترفع للسلام منارةٌ والظلمُ يرفعُ للغشوم سوارِى أينْ العباقرةُ الذينَ توهجوا كالشمس بعدَ غشاوةِ الأبصارِ ؟ لم يتركوُا درب العلوم لِغائلِ يغتالُ فيه حَصانة الأبكارِ .. رفعوا المنائر لِلقوافِلِ كى ترى سبل النجاةِ لأنبل الاوطار

اثروا مَشاعِرنا بنبل نفوسهم وعَلوا عَلَى الأطماع بالايثارِ مَا حَارِبَ الإِنسانِ خيرَ مَسَارِ .. مَا حَارِبَ الإِنسانِ خيرَ مَسَارِ .. اضفوا عَلَى الألوانِ حُسنَ حبائهم وحنوا عَلَى الصلبَانِ والأَدْيارِ رَفضتْ شَمائِلهمْ بناءَ حضارةٍ بالحسفِ فوقَ مصارع الأحرارِ

فمشوا عَلَى هام الوجود بأنفس تعلو مآثرها عَلَى الآثارِ همْ شيدوا مجد الحياةِ فقولهمْ فعلٌ وجهْرُ القولِ كالإضمارِ لوْ سَارِتِ الركبانُ في آثارهم وصَحا الضميرُ كصحوةِ الأفكارِ لزها التراب عَلَى السماءِ بطهره وطوى سَليل الطين كلَّ مَدارِ

وعَلا عَلَى الأفلاكِ يُرصدُ خطوها ولسابقَ الأفلاكَ في التسيارِ ولكانَ مَركبهُ الأثير أو السنا لوْ رام كشفَ خبيئها المتوارِى فَتَضَوُّو الأخلاقِ في وجُداننا يمحو الظلامَ وعتمةَ الأوزار مَا العلمْ للإنسان غير خلوصهِ من ربْقَةِ الأوهام والأوضارِ

ليكونَ سيد أرضهِ وسمائِهِ لِيجُولَ في الأنجاد والأغوارِ ليكونَ اكبر من صَغار جنوحهِ لنوازِع السفهاءِ والأغمارِ .. لكنْ ترابَ الأرضِ اغشى عَيْنهُ واحاطه بعباءةِ الأغرارِ .. للم رأى فجرَ العلومِ بكفهِ يبدو تبدتْ نارهُ بشرارِ للله

وتلاعَبَتْ أيدِى الغُرورِ برأسهِ فمشى بخطوةِ بَاطش غرَّارِ ومَحا ضياءَ الفجرِ بَعد بزوغه ومَضى يُفزِّع شَادى الأطيارِ وأحالَ أدواحَ الرياضِ حَواسراً تبكِى الغصونَ وبَسمةَ الأزهارِ من كانَ يرغبُ في الظلام وطُولهِ فعلامَ يَصرخُ لِلصباحِ بدارِ ؟؟

لكنهُ الانسانُ يجهـلُ نفسه ويرَى جهالـةَ نفسِهِ ويمارِى يلقِى الكلامَ مذَهَّباً ومُفضَّضاً ومُنمقاً بروائِع الأشعـارِ . ونرى بقبضته وتحتَ ثيابهِ طبعَ الوحوشِ ومديةَ الجزَّارِ هلْ تحسن الكفُ الخضيبةِ بالدما ء تساوقَ الألحـانِ والأوتـارِ ؟

أَوْ يَجْتَنِى الثَمرَ الشهي مُولَهُ بزراعةِ الالغامِ للشوارِ؟ فالقول لمْ يطفىء لهيباً حَارقاً والزهرُ لمْ ينبتْ عَلَى الاحجارِ صَبراً فدوراتُ الزمانِ عَجيبةٌ كمْ أعقبتْ إعسارَها بيسارِ كمْ أطلقتْ أقمارَها من ظلمةِ الديجو رِ بعد تقاطرِ الاكدارِ سَترِف أجنحةُ السلام عَلَى الورَى فدجَى الليالِي مؤذنٌ بنهارِ فكتائب الشوار رادت دربها ومشت على الاشواك بالاصرار والفجرُ آذنَ بالطلوع ونُورُهُ بادٍ عَلَى الآفاقِ ، والأقطارِ



### نسليسباب

شَبابَ العروبة دُكُوا الصعابْ وَخطوا المفاخرَ فوق السحابْ فإنَّ الزمان زَمَانُ الغلابْ زَمانُ التسامِي لِغزو القمرْ فنادوا النفيرَ ، وحثوا المسيرْ فعزمُ الشبابِ إذا ما أثيـرْ بِفهمِ سليمٍ ، ورأي بَصير يرودُ الفضاءَ ، ويَعلو القمرْ ونحنُ الشبابَ عتادُ البلادْ سَنعلي العروبةَ بَينَ العبادْ فإنَّ الشبابَ إذا ما أرادَ بُلوغَ السماءِ يجيبُ نمانا الأله لخيرِ الأنام ودينِ قويم، وبيت حَرامْ ونحنُ الذينَ نشرنَا السلامُ ففساءَ إليهِ جَميعُ البشرْ ونحنُ الدعاةُ لجبدِ الحياهُ بهذى الرسولِ، ووحى الإلهْ أضأنا الوجود بخير اتجاه وسدنا وقدنا بحسن السير سنحي الموات بروج اليقين ونثرى البلاد بعلم ودين فمدوا الأكف وأدّوا اليمين لجدّ الحياة وتركِ الهذر الهذر وحيوا اللواء ، وصونوا الشعار وشقوا الطريق بنور ونار وكونوا جميعاً ، يطلّ النهار ويبدو الزمان بوجه أغر سنورى الزناد بهذى الزنود ونمحو الظلام ، ونلغى السدود ونبنى السلام لبيض وسود ونهدى الشعوب شهيّ الثمر



## مسرحالمأساة

يا مسرحَ المأساة أذكيتَ الألمْ أبكلٌ ركن يلتقى دمعٌ بدمْ ؟!! والموت ، هل ملاً الكؤوس لغيرنا من خمْرِهِ ؟ فعلام نسرع للعدم ؟؟ وعَلامَ تصطدم الفيالقُ بالفيا لقِ في صراع مستميت محتدم ؟؟ ما زلت أجهل ذلكَ الانسانَ عقلاً أم جنوناً أم ضياءً أم ظلم ؟

لا الأرضُ ترضى وهى أمّ أن تض لل الأرضُ ترضى وهى أمّ أن تض للله والسحب ما فتئت تفيض على التراب السنا والسحب ما فتئت تفيض على التراب كواسر وأشدّ رعباً غابهم لولا الثياب لكن ابناء التراب كواسرٌ وأشدّ رعباً غابهم لولا الثياب لا تنتهى سود القلوب عن الأذى ألا إذا ملىء الدلاء من السراب

لو كان يحيا للسلام مصافحاً اخوانه بيد المحبة والقيم لرأى الجنان وحورها في عالم يختال تيها بالنبوغ وبالعظم لكنه تخذ السلاح مطية لطماعه شأن الأثيم المجترم حتى تورمت القلوب من الأسى وفم المقابر بالضحايا قد وَرِم

امشاعر الأحياء ليس لها خطر وكرامة الإنسانِ شيء محتقر؟

وهو الذي جعل الدجى مثل النها رِ فلا يبالى إن توارى أو ظهر وعَلا على متن الفضاء بسفنه حتى أطل على الوجود من القمر وعلام يهدم ما بنته يمينه ويحيل رحب الأرض ناراً تستعر؟

وعَلَامَ يغتَال الحياة كأنه ويعود يمشى في الخرائب باحثا فإذا رأى عظماً رميماً أوركا أكرامة الإنسان إن تبغ الصيا

غولٌ غشوم لا يصيخ لمزدجر ؟ مثل الزواحف عن فتات منتثر ماً كان أغلى في يديه من البشر نة فاطلبيها عند مكتشفى الأثر ؟



#### ر باعیات

#### جنبن

حنين يفلق الحجرا إذا العاني به جهرا أحس بأضلعي انصهرت ولم ألمس لها أثرا .. وقلبي أين ؟ لا أدرى لعل شغافه انفجرا وما كنت الذي يبدى لجرح نازف خبرا وهل يخفي بلج البحر بركان إذا اضطرما ؟ وهل يخفي جبال الخيف في أعماقها اللغما ؟ وهل يخفي على البصرا ء نضو يكتم الألما ..؟ فجرحي ضاق من جَلدي فأبدى بعض ما كتما شفاه الجرح قد نطقت وأنطق صمتها الألم شفاه الجرح قد نطقت وأنطق صمتها الألم فهل علمت بما ألقي ليرق لزفررق الألم والحيي ورق البيت والبطحا ء والاعلام والخييم

وقد أذكى لهيب الشو ق جمراً لافحاً بدمى فأحرق مهجتى الحرَّى واصعد ناره لفمى فأحرى على أمرى وحرَّك باللظى قلمى فلا تلمِ فإن تلحظ دخان النا ر في شعرى فلا تلمِ

فمن لهفى على البطحا ء والربوات والوادى ومن لهفى على الفيحاء مثوى المرسَل الهادى تفيض لواعجى حُرقا وتبدو بين إنشادى وما أدرى هل الأقدا ر تروى غُلة الصادى

وتدنيني من المختا ر مَنْ بالحنق وافانا وارشد في جوانحنا ضميراً كان حيرانا ومن أهدى إلى الإنسا نِ ما يبقيه إنسانا ولولا ضلة الإنسان كان الناس الحوانا \* \* \*

فيا ربى شعاعُ الشيب في فوديَّ قد ظهرا وجسمى في سُرى الأيام من احداثها ضمرا .. فهل لى أن أرى الأعلا م والأستار والحجرا وأنظرمسجد الهادى وألثم قريرهُ العطرا

فاخشی رکض أيامی يهم بخطوی الوانی ويرشف من شرايينی بقايا من دمی القانی ويلقينی ببطن القبال من دمی القانی ويلقينی ببطن القبال وما يحويه وجدانی

ومالى قدرةُ الاقدا ر في الآجال والقِسَم ومالى قدوةُ الأبصال ر في خافٍ ومنهم .. فإن تسمع صرير العظم م والأعصاب في كلمى في ذاك لوطء أحسزانى وفعلِ مسيرها بدمى

\* \* \*



## في سماء الحب

ورفيق\_\_\_اً في لُغَـــاه وودودا في رضــــاه كل حــد مقلتــاه ... كلّ غـاف في دمـاه مستريحا في كـــراه باصطباری من لظااه یتادی من عناه ... لست أنسى ما مداه . ثم عام قد تالاه ما قطفنا من جناه تلتقيى فيه الشفاه عابقا فينا شاداه مــن صبانا وصباه بين قلبينيا فتهاه مين لقانا وجنتاه

يا رشيقاً في خطاهُ وعنيداً حين يجفو ومشوقا حيين تبدو یا حبیبا قد تعدت فاستثارت في فيوادى من غـرام نـام دهــرا وحنين كدت انجيو وسهاد كان ليللى كيف عدنا بعد هجر؟ مر عام بعد عام .. ما ارتشفنا فیــه کاســـاً ما اجتمعنا في مكان كيف عاد الحب بكرأ فاستعدنا ما فقدنا كيف عاد الحب يُحيى یا حبیبا قد تندت

فدخلتا في حمساه رفرف الحب علينا وصفاه من لماه . . وارتشفنا الكأس نسورأ وارتقينا لسماه . . فسكرنا وانتشينا مــن أمانينــا فـــداه ووهبنـــا كل شـــــىء لم نعد نرضی سرواه قد رضينا الحب حتى كل ما أعطت يسداه وارتضينا مين يدييه معبـــديـــــاً في غنـــــــاه وشدونا فيـــه لحنـــأ ليلنا الطاغى دجاه يا حبيبي قــد تــولي في أماسينا ضحاه ومحيا الفجر أبدي كل ما تدنو أراه .. ليس بدعا أن تــراني تعشق الدنيا ضياه وجهك الوضاء فجير



# بمناسبة لإسرء ولمعراج

مدح النبيّ وليس في إمكاني صلَّى عليه الله في القرآن في مدح طه بيّن النقصان سمح الخلائق دائم الإحسان فلعله يهنى إليه مكاني وأفوز من عليائه بمعاني فيفيض بالسحر الحلال بياني فأرى الضياء يشيع في الحاني بجمالها المخبوء في وُجداني

لا تبلغ الكلمات من تبيانى فبأى نظم ارتقى لمديح من ماذا أقول وكل معنى رائع لكننى وأنا المُحب وإنه حاولت أن أمضى بعجزى نحوه وعسى أفوز بقبسة من نوره ولعل إلهاماً يفيض من العلا ولعل نورا من سناه يمسنى ولعل حسن القول يبرز فكرتى

\* \* \*

في فجر دعوته إلى الإيمان حير مبشراً بكرامة الإنسان للمنتهى ولسدرة العرفان وتفجر الينبوع في الأذهان خلاقة هي قدرة الرحمن أحد سوى المختار من عدنان

فتح الطريق إلى السماء محمد أو لم يجز ببراقه الكون الكبـــ جاز الكواكب والنجوم وقد سما فتحرر الإنسان من أصفاده نُعلق البراقُ من الضياء بقدرة حتى يكون مطيةً لم يعلُها

وبقدرة الرحمن ذُلل مَثنُهُ فمضى به في موكب نورانى ما البرق إن سار البراق بحذوه إلا قصيرَ الخطوِ في السريان

\* \* \*

خبر الضياء بساحة الاكوان عن حسنها ، وجمالها الفتان بالعلم ، وهو مُبصِّر العميان أنَّ المُحال يصير في الامكان متن الضياء مطية الركبان عقلَ المُجدِّ ، وعزمة الفرسان في حقبة ضرباً من الهذيان ؟ بعد الممات ، ورقدة الوجدان فرحاً بمقدم حاطم الاوثان عن وردنا لمنابع العرفان عن وردنا لمنابع العرفان فهو الرواء لغلة الظمآنِ فهو الرواء لغلة الظمآنِ

ما ارتاب في المعراج عقل نير ولربما تجد الطبيعة أسفرت ونرى الظلام تمزقت استاره وإذا عباقرة العلوم تبينوا وتضافروا بنبوغهم كى يجعلوا فلسوف نعلم ما المحال بمعجز أو لم يكن بعث السفائن للفضا بعث التبي لبعثنا وحياتنا فسرى الضياء إلى القلوب فصفقت محى الظلام، فلا ظلام يعوقنا فالذكر محفوظ كيوم نزوله وليرتو الظمآن من سكساله

\* \* \*

وسكلت كل سخائِم الأضْغان وحطمت عرش الزيف والبهتان فإذا الحياة تدب في الأبدان حمل السكلم لسائر الأوطان ولكل جنس مطمح وأمانى ولكل شعب حقة الإنسانى لا تبتغى الاكراه في الأديان

يا مَنْ فتحت لنا الطريق إلى الهدى وحَطَطَّتَ نِيرَ الذلِّ عن أعناقنا وسَللت أنوار الصباح من الدجى وإذا بموكِبك الوضيء شعاره فلكلِّ لون في الوجود مزية ولكل نفسٍ في الحياة حقوقها ولكل دين قُدْسُه في أهْله

بحضارة خَلدتْ على الأزمان عَرفوا الاخاء ومنطق الاخوان يَهوى بشامخ صرحنا الفينان خَرِبَيٌ كالصِّيني كاليوناني ورَعي الجميع توّحدُ السلطان نشكوا إليك ضراوة العصيان عن بعضها وتقارب اللصان لِصّ بكل وسائل العُـدوان وَكَأَننا \_ دون الورى \_ ضدان مِن غير ما طَودٍ ولا عُمدان نَربُو عَلَى التعدادِ والحُسبان لكننا كليم بغير معــاني والعلم فينا نزعة الكفران وقِوامه من عُصبة المُجان والليل بين رَوَاقص وغوانى فن رقيعً لا يليق بباني وتَدجَّنوُا بخطائر الذؤبان تلق الجموع تسير كالغربان أسواقنا تكتظ بالسيقان فغدا ينال بأبخس الأثمان ولقد سعدن بغربة الأذهان وَلُواعِباً في البحر والشطآن هو غاية التوجيه للشبان غير الفتون تشير للفتيان

ومضى الوجودُ مباهياً ومفاخرا وسماحة كل الورى في ظلها لا غِلَّ يغلى في الضلوع ولا هوئ فالأسود الزنجيُّ مثل شقيقه الـ فَرُواقَ عَدلك قد أظلّ جموعهمْ يا من تركتَ لنا الكتاب هدايةً هذى بلاد المسلمين تفرَّقتْ لص يُقيمُ بارضنا ويمده ولِجمعنا بين اللصوص تخاذلً في كل أفق رايةٌ لجماعة وإذا عَدّدتَ جموعنا لوجدتنا ضاقت بنا أرض المدائن والقرى لا الدين فينا فكرة وعقيدةً والفن اعطى للمجانة حقَّها فنهارُنا كَدْحٌ لحفلة ليلنا هذا هو المفهوم في اعرافنا خدعوا بفكر لا يمتّ لارضنا وانظر إلينا في رحاب بلادنا خلع النساء عذارهن فاصبحت وبكل شيء كان قدسا طاهرأ ورجالنا اذهانهم في غربة فبرعن في عَرْض الجسوم حواسرا وغدا توجهنا لكل نقيصة وبدت فتونٌ للعيون فلا ترى نبذوا الشرافة والنبالة والتقى هل يستقيم السير نحو مرامنا يا من بعثت لبعثنا وحياتنا والسائرون ببخيهم لهوائنا فتمزقت أوصالنا من بغيهم فاسأل إلهك أن يُمنّ بنفحة ليدير سيف البغى فوق مخادع

وتسابقوا لمطالب الحيوان وسفيننا تدنو من القيعان ؟ ضبعنا وضاعتْ فورة الإيمان تخذوا العلوم مطية العدوان وتعرضتْ أقداسنا لهوان .... يَحيا بها الإنسان للإنسان للإنسان كيفيا علما الميطان متابع الشيطان

بالعدل دون تحيف وتوانيى ممن أضاعوا القسط في الميزان في أرض مسراك العظيم الشان في دعمِهم فتضافر الخصمان

ضجت جوانحه من الأحزان لشعوبنا في حَومة الميدان يوم التقى برحابها الجمعان ولواءنا بعرائم القرآن

كانت موحدة بكل مكان بخلائــق ليست من الإيمان فطباعنا تنأى عن الخسران

یا خیر من أعطی الوجُود جَماله نشکو الیك تخیفاً وتوانیاً اعداء دینك قد أقاموا دولة والمنتمون إلی المسیح تضافروا جعلوا الحضارة لَعنةً في عالم فاسأل إلهك أن یَمُن بنصرة نصراً یذکر بافتتاحك خیبراً واسأل إلهك أن یُوحِد صَفنا فالازمة الكبری تفرق أمة والازمة الأخری تخلق جمعنا والازمة الأخری تخلق جمعنا لیست رقاعة عصرنا من طبعنا



\* \* \*

# معلى المعلى المعلى

إن الجمود جهالة وهوان وعلى الكواكب شوهد الإنسان فتضاءلت من حوله الأكوان لم تجلها الأحداث والأزمان أغلالها ، فتناوم اليقظان بيد الجهول يسوقنا الكفران فتلفتوا .. هل للجهول مكان ؟ وتكافأ العلماء والسلطان في نور آيات الهدى وأبانوا فوق البراق يحفه الرضوان طيء لركابه، ونجيه الرحمن قد خطها بيمينه الديان للمبصرين، وضلها العميان ولأثمرت في أرضنا الأفنان من قبل من رادوا الفضاء وعانوا وتسابقت في ساحِهِ الفرسان للمعجبين بكفرهم برهان

شعب النبي محمد لا تجمدوا فالنابغون تحققت أحلامهم أمضى السفائن للفضاء يروده والقانعون بجهلهم في ظلمة جمدت عقول الأولياء وأحكمت وطغى الجهول برأيه فإذا بنا والعلم حدد للشعوب مكانها لو أننا سرنا بهدی کتابنا وتبين العرب الكرام طريقهم وتفهموا معنى البراق ورابض والكون يطوى والكواكب مو في رحلة قدسية لمحمد لتجلت الآيات وهيي جلية ولما توقف شعبنا عن سيره ولكان منا الصاعدون إلى الفضا وعلت على القمر المضيء سفيننا وهوى ضلال الملحدين ولم يقم ولأمنا من كل شعب فتية كى يرتوى من وردنا الظمآن ولكان منا للسعيف ضمان ولكان منا للسعيف ضمان ولكان منا للبرية ضوؤها وتفتحت لكتابنا الأذهان ولما رأينا البغى يعبث بالورى ويعيث بين ربوعه الطغيان ولما رأينا القدس دامية الثرى ويجول في عرصاتها القرصان ولكان في فيتنام أمن دائم ولما تحدى شعبها العدوان ولما أصبنا في الصيال بعثرة ولما تدانت للعدا الأوطان ولما رأينا الزيغ يغزو أمة يتلى على أسماعها القرآن فالعلم في الدين الحنيف محتم لا يستقيم بغيره الإيمان

كانت لنا فوق البسيطة دولة سعدت بها الأجناس والألوان ركعت لها الأهرام رغم شمو خها وهوى لوطءِ خيولها الايوان وصروح من سلبوا الشعوب حقوقها

دكت ، ودان لحكمها الرومان نصبت سرادق عدلها للخائفين أمان ضمت بأجنحة السلام عوالماً وتعانقت في ظلها الأديان كم ظلّلت في فيئها من مثخن وهفا إليها الزنج واليونان وزهت بلاد الهند تحت لوائها وحيا بنور تراثها الأسبان قامت منائر هديها في المشرقيان وهللت بندائها البلقان ذكر العروبة في القديم ومجدها عطر تفوح بنشره الأردان قد كان ذاك لأمة عربية عزت بها الأمصار والبلدان أيام كنا للوجود شبابه وعلى أكف شبابنا الفرقان وعلى اليهود مذلة مضروبة ونصيبهم بين الورى الخسران وعلى اليهود مذلة مضروبة ونصيبهم بين الورى الخسران وعلى الهود وذبّحوا صلحاءهم

فتشردوا بين الأنام وهانــوا

لكن أشتات اليهود تجمعت وتفرقت أعلامنا في تيههم وانقض غائلهم على أوطاننا حتى تورمت القلوب من الأسى وتسللت سود الخواطر للحجا أتقاصرت همم النفوس ولم يعد أم أن أوطان العروبة أصبحت

لما تناكر بيننا الإخــوان فإذا لهم بعد التشرد شان واستأسدت في أرضنا الذؤبان وبكبي لنزف جراحنا الوجدان فإذا الحجا عن رشده غفلان يشجى النفوس ملاحم وطعان ؟! قفراً يعز بأرضها الشجعان؟

\* \* \*

كلا ، فإن الغاب قد زأرت به غضبي الأسود وهاجها العدوان واستلهموا روح الفــداء وبــادروا

للقاء من غصبوا البلاد وخانوا حملوا المدافع ناهضين بعبئها ومن المدافع يسمع التبيان وتحدثوا بهزيمها لعدوهم لغة بها الحق المبين يصان فلعل مأساة البلاد وان طغت تلد البناة ويعتلى البنيان هي للتوحـد قبلـة ومكـان

وتعود للأوطان وحدة أمة ولعل اتباع النبي تمسهم روح الإله ويهتدى الحيران



### الناسلخوان

وجودي بين إخواني مدى العمر بلا ولد ، بلا زوج ، بلا صهر ؟ في همس، وفي جَهْر وفي سَيْر م والإقدام إن نهضوا إلى أمرِ؟ إخلاصا على النعماء والضر؟ لِ والأعمالِ ، والآمالِ ، والفكرِ ؟ بلا ليلي ، ذوات الحسن والسِّحرِ ؟ ومن بالله للألحان والشعر؟ إلى أفق جميل طيب النشر؟ س إن حضوا على الاحسان والخير ؟ لحرب البغى والعدوان والقسر؟ وإن سوداً بلا فرق مع الشقر سوى جان جهول واغر الصدر وليس البيض مخلوقين من فَجْرِ وليس الحمر مخلوقين من جَمر لِ والإعصار أنضاءً من الذعر؟

جميعُ الناس إخواني ويسعدني وهل يحيا أنيس الطبع منفردا بلا صحب يشاطرهم نقاء النفس بلا رفقاء يشركهم مضاء العز بلا خل یشارکه سُری الأیام بلا ناس يرى فيهم صنوف القو بلا هند ، بلا دعد ، بلا سلمي فمن بالله للأشواق يرحمها ومن للناس غير الناس يرفعهم ومن ينصت إلى الوعاظ غير النا ومن للناس غير الناس يدفعهم وكل الناس إن صُفراً وإن حمراً هم الاخوان لم يجحد إخوتهم فليس السود مخلوقين من ليل وليس الصفر مخلوقين من حطب ألم ترهم أمام الموت والزلزا يواسى بعضهم بعضا على البلوى وفي البلوى تساوى البيض بالسمر

فكل الناس أنداد بلا نكر وميزنا بألوان من الفكر ن والعمران، غير روائع كثر تجوب جوانب الصحراء والبحر وجالت في مجال الأنجم الزهر لأهل الغرب أعلام على البدر بلا مَنِّ ، بلا زهو ، بلا كبر ن كى يحيا رفيع الشأن والقدر

برانا من تراب الأرض بارئنا ولوّنا كا شاءت إرادته ليثرى الأرض بالتبيان والعرفا ولولا ذاك ما سارت لنا سفن وما شقت غلاف الأرض مركبة ولولا ثروة الشرقين ما ارتفعت وهبنا المال والعرفان مكرمة رفعنا قيمة الإنسان مهما كا

غليظ القلب لم يجنح إلى البر؟ ن والألوان بالإيغال في القهر؟ من الرحمن حق العيش في يسر ؟ تسمى أهلها بالعالم الحر؟ ولا يقضى بغير الناب والظفر؟

ففيم جهالة الغربيّ تجعله ويهدر حرمة الأديان والأوطا وفيم السود لا يُعطون ما أعطُوا وفيم يحقر الزنجي في أرض وفيم شريعة الأدغال شرعته

ألم يثقل ضمير الغرب ما صنعت حضارته من الويلات والغدر؟ فكانت لعنة التاريخ والعصر عساكره من التقتيل والأسر؟ إذا ما دقت الأجراس في الفجر؟ وتلك عواقب الإجرام والكفر

على الاشلاء قد قامت قيامته ألم يثقل ضمير الغرب ما اقترفت ألم يرهب من الأيام دورتها سيحرقه شعاع الشمس منتقمأ

#### ر باعیات

# من وي السرء والمعراج

وإلى نهاية منتهى العلياءِ ق جهلنا بعوالم الأضواء صيغت من الأوهام للبسطاء قد قالها السفهاء للجهلاء

عرج النبي إلى السموات العلى ركب البراق، وما عرفنا ما البراق قيل: البراق خرافة مسبوكة لكن حطو الضوء ينسف قولة

ان النبوةَ نفحــةٌ قدسيــةٌ

سبقت برؤيتها غوامض كوننا

والواقعُ المنظورُ تحت عيوننا

هذا هو الإنسان أمطى صوته

\* \* \*

تهدى الأنام لمنجم الأسرار والعلم أكد صحة الأخبار .. رفع الغشاوة عن مراء ممارى وظلاله متن الضياء(١) السارى

<sup>(</sup>۱) إننا نسمع في الراديو من تكلم في أقصى الأرض ونرى في التلفاز صور المتحدثين وهم على بعد كبير منا وما دام الإنسان استطاع أن يبعث صوته وصورته من أقصى الأرض إلى أقصاها بل من القمر إلى الأرض بسرعة الضوء وهذا شيء لم يكن يتصوره ولا يحلم به الجيل الذى سبقنا فليس ببعيد أن يصل الانسان إلى إحضاع الضياء ... ويؤكد بعض العلماء أن الأطباق الطائرة حقيقة وأنها من صنع عقول ارق من عقول سكان الارض .

كرقيه في العلم والتبيان تُدْنِى عَصِى الضوء للانسان أركانها من معدن نورانى تنساب كا(لأطباق) في الأكوان

وهو الذى لم يرق في أخلاقه ولربما تأتى العلوم بوثبة ونكون كالاطياف فوق سفينة ومن الأثير دِفافُها وشراعها

\* \* \*

خضع الضياء بقدرة الرحمن(۱) من خطوة الأفكار في الأذهان ء مطية من نوره الرباني سفر وعود في مرور ثواني

ان البراق من الضياء وإنما والضوء اسرع خطوة في سيره هي منحة الرحمن يمنح من يشا والآية الكبرى لرحلة «أحمد»

\* \* \*

فُنِيَ المكانُ ، فلا مكانَ لمن جلا نور الآله له البصيرة والبصر ، أما الزمان ، فلا زمان لمن علا فوق العلاء، فلا مساء ولا سحر (٢)

<sup>(</sup>۱) أسرى بالنبي عَلِيْكُ من المسجد الأقصى كما جاء في القرآن الكريم في سورة الأسراء والمعراج إلى السماء وإلى أعلى من السماء كما جاء في سورة و ( النجم ) وعاد في ليله بل قبل أن يبو فراشه الكريم من حرارة جسمه والله العلى القادر لا يعجزه في ملكه شيء ونحن مؤمنون نصدق ونؤمن بكل ما جاء في القرآن وبكل ما اخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام . وإن كنا نجهل كيف كان ذلك ، فإن العلم يقرب لنا مفهوم هذه المعجزة وغيرها من المعجزات . فمن الحقائق العلمية أن سرعة الضوء تبلغ في الثانية الواحدة ١٨٦ ألف ميل . فإن القادر على كل شيء قادر على أن يخضع الضياء لرسوله ويعطيه القدرة والمناعة على احتمال سرعة الضوء .. ألم يستطع الانسان بالعلم إعطاء رواد الفضاء القدرة على اختراق الغلاف الأرضى واحتمال ضغط الفضاء على أجسامهم ؟

 <sup>(</sup>۲) يقول العلماء إن من استطاع أن يمتطى سفينة تسير بسرعة الضوء وتعدى بها مدار الافلاك .
 ينتهى الزمن عند ذلك لأن الزمان إنما هو من حركة الافلاك فلا زمان بعدها .

كم للنبوة والعلوم روائع تبدو لنا مثل الخيال فننبهر .. أو ما نرى الانسان يمشى في الثرى وعلى الثريا في الصباح إذا سفر(١)

\* \* \*

فسنى النبوة للحياة سراجُها لولاه ما طلع النهار على البشرُ كانت عقول الناس تحت جماجم كجماجم الموتى ـ فوارغ ـ لم تنرُ وَأَدَ الطغاةُ ذكاءَهَا ونبوغها فتشابه الفذُ الذكى مع الحجرُ وبسورة (اقرأ) حُل أشكالُ العقو ل، وحرر الانسان ـ فكراً فابتكر

\* \* \*

وتنضَّرَ الدوح العظيم من السنا وتفتق الزهرُ المضيءُ عن الشمر أو ما ترى الانسانَ أصبح جائبا رحبَ الفضاءِ ، وما تهيب من خطر ركب السفينة في صباح مشرق وأتى إلينا بعد ما شق القمر(٢) وعلى يديه حجارة من صخره قدْ قدَّهُنَّ . وذاك تحريرُ البشر

\* \* 7

أما النبي فقد أتى برسالة أحيت موات الأرض والأمواتا وقضت على نير الطغاه بنورها وغدت تجمِّعُ بالهُدى الاشتاتا فتحرر الانسان من أغلاله وسقته من بعد الأجاج فُراتا فإذا الفداف حنة أفياؤها تُثرِى الحياة تآخياً وصلاتا

زعموا بأن العلم أهدى من هَدى سير الأنام إلى الحضارة والهدى

<sup>(</sup>۱) لقد رأينا الانسان متمثلاً في رواد الفضاء يكون في المساء بيننا فيمتطى سفينة الفضاء حتى إذا أصبحنا نراه يدور حول الأرض بعد أن تعدى غلافها وهو زمن يسير بالنسبة للبعد الشاسع الذى انطوى له بهذه السرعة المذهلة.

<sup>(</sup>٢) واقرأ قوله تعالى في كتابه المبين ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) .

والدين أصبح لا يليق بعالم قهر الفضاء وعاد عوداً أحمدا فإذا بعصر العلم يَستاقُ الشعو ب برغمها نحو المعارك والردى ما أضيع العلماءَ في تسيّارهم إن اطفأوا ــ بيد الغرور ــ الموقدا

أهدى لنا العلماءُ بعد جهادهم سفناً تطير إلى الفضاء الأبعدِ لكنهم شابوا الهدية بالهوى فمضوا بنا نحو المصير الأنكدِ عرفوا طريق العلم وهو ممهد لكنهم جهلوا طريق المسجدِ فإذا الأنامُ غريق بحرٍ أحمر هو من دماء الصاعدين إلى الغدِ

ومشاكل كبرى أحاطت بالورى ردت مسير النابغين القهقرا كفروا بكل مشاعر الإنسان بعد الحكهرباء وبعد أن بلغوا الذرا نزعوا قلوب السود من أضلاعهم كيى يستردُّوا للحياة الاشقرا بالمِشرَطِ الموبوءِ من أحقادهمْ قتلوا، وسَمَّوْا ما جَنوه تحضُّرا

هزم الدجي نور الصباح وأعجمت

أهواؤهم ما أفصح العلم المبين فالعلم المبين فالعلم مثل الدين يدعو للحياة وطبعهم قتل الحياة من الوتين هل يأمنُ الانسانُ في تسياره لسفينة ربائها عَلمٌ خؤون؟ هل تستقيم منارةٌ اضواؤها لهبٌ يهدد بالحريق السائرين؟

عاثت أفاعى الحزن بين أضالعى لما رأيت المسلمين تجمدوا تركوا مسير الكون يسخر بالأولى كانوا سراجا للورى يتوقد. ناموا فنام الليل فوق رؤوسهم وإلى الظلام وسحره قد أخلدوا

ومُسهَّدٌ في ليلهم لم يُسْعِدُو ، ويجعلوه على الكرى يتمرد \* \* \* \* يا أيها الفقهاء في الدين الحني في ألا افقهوا دين الحياة وجددوا ودَعُوا مقال الجاهلين فإنكم إن تجمدوا فالدين لا يتجمد ... لا ترجعوا الأفكار عن تجوالها فالنور من تجوالها يتولد ... والله يأمر أن نحل عقالها والكون للفكر الطليق معبد ...

والسابقين، عن السباق تأخروا أولم يروا بدء الحياة وينظروا(١) والأرض والأفلاك كيف تكور؟ والناس كيف تخلقوا وتطوروا؟

أولم تروا أن التجمد عَاقنا والله يأمرنا بـآى بيـن كيف ابتداء الخلق كيف نشؤوه والسحب كيف تراكمت لغياثنا

وتمثل الإشعاع في ورق الشجر وبلمسه فزنا بألوان الثمر. تتصح من حسن التخطر إن خطر أو لم يكن (رتقا) فأين المدكر(٢)

والضوء كيف تشعشعت أطيافه وتزهَّرَ الورد النضير بلمسه وإذا تخطر في الجسوم الواهنا والكون كيف تفتقت أجزاؤه

<sup>(</sup>۱) يقول الله تعالى « أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ) «سورة العنكبوت ۱۹ و ۲۰ » وهذا أمر من الله لنا بالبحث عن كيفية بدء الخلق .

<sup>(</sup>٢) يقول الله تعالى في كتابه الحكيم «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون . » وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء

وجعلنا في الارض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » صدق الله العظيم آية٣١ و ٣٢ من سورة الأنبياء .

عميت عقول القوم عن قرآنهم أعماهم الجهلُ المقيتُ فلم يروا ظنوا الجبال تجمدت كعقولهم وتسمعوا لله في آياتــه

لم يفقهوا الآيات أو تفسيرها إلا الضلال وما ارتضوا تبصيرها والله شبُّه بالسحاب مرورها (وترى الجبال)(١) ولا تحس مسيرها

قد أتقن الرحمن صنعة خلقه وحبا العقول بفضله تفكيرها حتى يقدر وقفها ومصيرها فالله ينسف سهلها ووعورها والعلم يخدم للفهوم سطورها

فالأرض كوكبها تسير بسيره كالعهن يبدو في القيامة صلدها هذى المعانى في الكتاب تضوأت

قد قيل من جاز الكواكب فوق مت ن من ضياء لم تطله يد الكبر ويعيش ينعم بالشباب وبالخلو دحقيقة، قد قالها أهل النظرْ لكنها الأضواء أعيسا متنُهَسا

حملَ الرجال وما امتطته سوى الصورْ ولربما خضع الضياء فيمتطى ابناؤنا متن الضياء المنتشر

فتح الطريق إلى السماء محمد في فجر دعوته إلى الإيمان ير مبشراً بكرامة الانسان ؟ أو لم يجز ببراقه الكون الكب جاز الكواكب والنجوم وقد سما للمنتهى ، ولسدرة العرفان فتحرر الإنسان من أصفاده وتفجر الينبوع في الأذهان

<sup>(</sup>١) يقول الله تبارك وتعالى : ( وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) آية ٨٨ من سورة النمل . .

# على المعالم

سوى أنى أطعــــتك مســتجيبــــــا لأمــــر الله إذ أوصى عَليـــــكِ لقد أسعدتِ يا أمــى نفوســـاً ولكـــن الحياة قستْ علـــيكِ سيسعدك الإله بكيل خيير ومراًى الله يسعب مقلتيك فنامىي في ضريحك واستريحي أريحي الجسم في قاع الضريح رحابُ الله أهنا من حياة تحارب كلَّ ذى عقـــل رجيــــح وبــــاسم الله طيرى في ضيــــاء مع الأرواح في الألـــق الفسيـــــح فلا همَّ هنـــاك ولا شقـــاءٌ ولا قلب ينـــز من الجــــروح.

#### ر باعیات

# عناكون

أتظن أن الكونَ هزلاً قائماً أم قصةً من غير معنى نشهد فعلام نشهد في الوجود روائعا ناموسُها ـ فيما نراه ـ موحَّد ماضل هذا الكون في تسياره إن ضل راصدُ سيره والمرصد والعلم أوضح للمضلِّلِ آية جعلته في محرابها يتعبدُ

في كل مخلوق يراه المبصر والعقل من سير النقائض يبهر والكون يمضى بالجميع ويعبر أو ضاق في هذا التزاحم معبر

تلقى التوازُن في النقائض مائلا تعطى وظائفها، وتسلك دربها تمضى الكواكب، في سباق مذهل ماضل نجم في السرى عن دربه

والكون يجرى من متابعة الصدف ؟ وإلى الهباء مصيرة بعد التلف ؟ فينا ، وكيف من المعانى يغترف ؟ أو تلمس الأعصاب معنى للشرف ؟

هل كان إبداعُ الخلائقِ صدفةً أمِنَ الهباء تكونت ذراته فاسأل حجاك ، العقلُ أين مكانه هل تنبت الأجسام عقلا مدركا

إن تنبت الأجسام عقلا مدركا والصدفة العشواء كيف تحكمت أمشيئة العشواء فاضت بالحجا وعلام لم تبن القرود حضارة عجباً لاعشى القلب في آرائه زعم التحرر، والقيود تشله فغدا كسِيحَ الرأى مرتجفَ الخُطَا يا أبقا من عقله وفؤاده لا يا مشيح الطرف عن وجدانه نقَب بعقلك في فؤادك وانتبه دمَيتْ عيون الناظرين وما رأت لكن تجلِّي حسنُها ، وبهاؤها

فارجع لفطرتك السليمة ان ترد أوما تحسَّ بجذوة قدسية أترى الترابَ ، ولا سواه يقودنا إربأ بعقلك أن يكون مضلَّلاً

خلق الإلَّه الكائنات من الضيا ورآه حتى في التراب وفي الحصى أو ما ترى الاشعاعَ ندَّ من الميا

فعلام لم تنبت عقولا للبقر؟ في خلقنا وتلمستنا في الصور؟ وَتَزَوَّدَ الإنسانُ منها بالفكر؟

وشبيهُهَا في خلقها نحن البشر؟ قد غره زيف الذلاقة في الورق عن سيره بين الوجود المنطلق يقتاده فكر سقيم منغلق ... إن الحقائق لا تدين لمن أبق بخديعة البحث المنقب في التراب لفراشة حسناء تسبح في اللباب عدسات مجهرهم سوى سُمْكِ الحجاب للعاكفين على مراجعة الحساب

فصل الخطاب لكل أمر معضل بين الضلوع ، وضوؤها لم يَضؤل نحو العلاء وللوجود الأفضل ..؟ فالعقل إن طَعِم الثرى لم يعقل

ء فكل شيء فيه ضوء مستتر لو فتش الإنسان في أعماقه لرأى شَعاعَ النور في كل البشر وذرى الجبال الشامخات وفي الشجرا ه الجاريات بقوة تُغشى البصر؟

# ولمع الحالقم

بعـــــد التألـــــه والأشر؟ ماذا أصابك يا قمر رك عن مصافحة البشر قد كنت تناى في مدا ا حالما، حلواً ، أغَر .. قد كنت للإنسان ربّــ ر الماضيات بمن غـــبر قد كنت تعبد في العصــو ك مُبْدِعينَ لك الصورْ صاغوا الخرافة من لجين نسجوا الأساطير المشو قة عن خيالك في الغدر ءوا \_ بعد حين \_ للنظر . عبدوك حينا ثم فا ك ، فأصغروك بلا حذر هل جن من ضرعوا إلي زمـراً تتاعبهـا زُمَــر ... ا .. إنها إحدى الكُبرْ وَوُطِئْت بِالاقدام ؟ حَقَّد ـ کان \_ ضخماً \_ فاندثر سخروا بمجدك يا لج

\* \* \*

صبراً شقيق الأرض صب \_ راً ، فالمُجلِّى من صَبَرْ ما كنتَ رباً أو إل \_ هاً ، أو جميل المختبر .. قد كنتَ مذكنا سوا ءً في ظلام معتكر .. ولقد برزنا للوجو د من الخفاء المستترْ

أفهام فينا والفكر .. ر وأيَّ شيء قد قُدر مشل الكرات يد القدر نحيا بذهن يدَّكِرْ .. سفر الكبير ونبتكر مٌ بالجمال ومستعرر عما نريد وما نَذَرْ . نا ئیـــل ناء مشمخـــــر ين من المخاطر أو تخرْ ـةُ فيضُـها حبٌ وبـرْ لبُ عندهن ، وما الظُفرْ ء وكم أتينا من نكر

ـرٌ في الوجــود وأيُّ ســرْ ول فسرنا لغز عَسِوْ ـهٔ ، واسـتبان لنــا الخــبرْ ذ قد تبدد وانحسر \* \*

حَـوّاءَ إن حملــت بحُــرْ ما اغتر منك بما يَغــرْ أعمى إذا الأعمى بصرْ فالعلم قد حطم القيد وأنطق العلمُ الحجر

بمشيئة جلت عن الـــــ جئنا ، ولا ندرى المصي لَعِبتْ بنا في سيرنا لكن فَقَهْنا أننا نستقرىء الصفحات في الـ ولنا فــــؤاد مســـتها ولنا بيان مفصح ولنا مضاء إن أرد ولنا قناة لا تل\_\_ ولنا مشاعرنا الكريم ولنا مخالبٌ ما المخا ولكم ولغنا في الدما

يا بن الغزاله نحن س إن بان سرك للعقــــ ظهـرت حقيقتــك الخفيــــ كشف الغطاء فلا غطا ء على البصيرة والبصر ودخسان مبخسرة المشغسو وغلافك العاتى تم يزّق بين (ناموس) و (ذر)

> يا بن الغــزالـة لا تـــــم وَرَمـــت عـــــــلاك بـــــآدم يا بن الغزالة لا تلم

واسمع حكايتنا لِغِزْ وِك قد تسوؤك أو تَسُرْ هي قصة الإنسان تمل ــ وها العجائب والعــبر إنّا نــدور كا تــدو ر ، ودورنا حلوٌ ومر كلّ يـــدور بأفقـــه طلبا لآفاق أخــرْ .. دارت بنا أو لم تلر ومدارنا صعب خطر

هيهات نعمو حلقمة لكن مندارك واستع

\* \*

بة واستبد بنا الضجر نحيو الفضاء المنتشير منا ترود وتختـــبر ..

ضاقت بنا الأرض الرحيـ فتوجهــــت عزماتنـــــا وأتت إلياك طلائيع يا بن الغزالة لا تلم فذاً تُحدّى ، وانتصر وسما إليك بعلمه وبعلمه قهر الخطر ومشيى عليك مرنحاً نشوانً من خمر الظفر فلعله يجهد السللام على رحابك والمقسر

م وبالسموم وبالشرر .. من شانئيها مكفهـر .. دق ، والمقــابر ، والحفَرْ

ومن التراشيق بالسها فالأرض أصبح وجهها وَرِمَ التــراب من الخنــــا

\* \*

 $\star$ 

يا بن الغزالة هل بأر ضك منجم (ماس) و (در )؟ هل فيك (نفط) أو (حديد) أو (نضار) يحتكر ... ؟؟

\* \*

إن كان ذلك في رحا بك ، كل شر منتظر .. \* \* \* أتضيــق يا قمــر الزمـــا لا تخسش منا لا نُر يد لك (المحاق) ولا (الكدر) لا تخش منا إن سط حك من تَمَهَّدَ للبطرْ .. لم يَأْنِ للانسان أن يحيا على (بحسر المطر) هل يهدأ الإنسان في ( بحسر الهدوء) ويستقسر ؟ في التراب إذا قبرر لا يهدأ الإنسان إلا إن إنعدام الوزن يج حلنا كأعناق الزهرر وجمه الغمدير أو النَهرْ نطفو كا تطفو على ر مع النسائم في السحرْ أو مشل أطياف تمـــــ يا بن الغـزالة إن تركـ أو إن أخــذنا منــك نــز رأ من تسراب ، أو حجــرْ فلأن أحلام الطفول ـة لم نجد منها مفرْ ل عيشاً بالنُّضارِ وبالدررْ نلهو كلهو الطفي مـاً في بواكــير الثمــرْ؟ أيلام طفل عاث يو طبع الطفولة لم. يــزل فينا مقيماً مستمر

يا ناثراً ذوب اللجــ ين مفضضا خضر الشجرُ عش في مدارك مسفراً فلأنت أحـلى ما سفرْ

قة فوق أبيات الشعر سمراء زَيَّنهَا الحــوَرْ ورضابُها عنب خصرْ ئىك ، كى يطيب لنا السمر نضواً يبوح بما شعر ل يشوقنا عند النظر هِمُهُمْ أغاريكاً غيرر ورنين ذكرك في السماع ألذ من نغم الوتر وإذا دعونا غـادةً حسناء قلنا : يا قمر

وامدد غلالتك الرقيب فلنا هنالك ظبية ولها قـــوامٌ فــــارعٌ فاضمم حماها في ردا يا بن الغزالة لا تلم ما زال وجهاك إن أط ولأنت للشعـــراء ملـــــ



#### ر باعیات

## ذكرى

هلا رحمت الحب في قلبينا؟ هيهات يُمحى الحب من نفسينا فلظى الغرام يَعيث في صدرينا وجداً ، وذُبْنا حرقة وقضيْنَا

لا البعد ، لا الأيام تمحو حبنا لا أنت مرتاح الفؤاد ولا أنا ماذا يفيدك إن وهت أضلاعنا

أثر الغرام تشوق وعليك من لكن تَردُّك عِزَّةٌ ، وتفوق د من التأنى في الأمور ، فأطرق طيف المحبة في السكون يحلق..

وندير بالصمت المهيب تناجياً يُثرى مهيب الصمت بالايناس كوضاءة الياقوت و (الألماس) ويلوح بين حرارة الأنفاس.. حياً ، ونكتم لاعج الاحساس

ومضت لیالینا تبارك مجلساً تمضى به الساعات مثل ثوانی

لكننا نئد البريق بدفنه

يا أيها القاسي على أشواقنا

قد كنتَ تلقاني بلهفة عاشق

وتكاد تبدى ما تكن من الهوى

وأرى لزاما أن أكون كما تو

وأصد عن ذكر المحبة إنما

وتوالت الأيام تدنى خطونا وسرى ضياء الحب في أعضابنا ومسافة الأبعاد فيما بيننا

فعلام تمطل موعدى وتزيد في وتصوغ مطلك في حديث ساحر يا ساحر الكلمات كفكف سحرها أو ما كفاك السحر في عينيك قد

هلا ذكرت مساء يوم حالم والليل يزحف والنجوم تبرجت فاطل، من عليائه متهادياً والسحب تتبع خطوه وتَضُمُّه

هلا ذكرت الليل وهو يلفنا وأنا وأنت كأننا في جنحه ولواعج الحب الكظيم تفصدت وأضاء نور الله في وجداننا

ذكرى تمر طيوفها في خاطرى وأرى الحبيبة في الحيال كأنها إن تنكرى السمر البهيج وقولنا فلتهنئي بالبعد إنى واجد

حتى توحد خطونا المتدانى فاضاء فينا الجانب الروحانى مُحِيت أمام حقيقة الإنسان

\* \*

تأجيله بعداً عن الميعاد وتقول: إنك لا تطيق بعادى فهو السراب، فليس يروى الصادى سلب الفؤاد، وفكرتى، ورقادى؟

وأنا وأنت نسير في الوادي النضير مثل الحسان ، لرؤية القمر المنير . يلقى اللَّجيْنَ على الخوريق والسدير بردائها فيغيب في الأفق الكبير

ويلف هذا الكون بالمسك المذاب أمل الجياة يلوب في صدر الشباب عرقا يُكلِّلُ جبهتينا بالحباب وأزال من إحساسنا أثر التراب

فأصوغُ منها للفواد عزاءا جنبى تشع فنوئها أضواءا ليس التعالى بالغرور علاءا ذكرى تزيد من الخيال رواءا ..

<sup>(</sup>١) الخوريق: قصر \_ والسدير: ستان واللجين: الفضة.

### قاذن العبيلة

غرفات قصرك من أثاثٍ بَاهرِ صنماً ، وأنسى موطنى ومعاشرى فوق القصور بفكرتى ومشاعرى يحيا بها المأمور مثل الآمر .. في القصر ، أو في لؤلؤ وجواهر أو بامتلاك مزارع، و (متاجر) لوقفت في الصف الطويل الزامر عتُ نداء قلب بالمحبَّة زاخر ء ككل قزم بالكرامة ساخر يحيا كمَيت في حنوط فاخرٍ .. تجدى الجواب من الضمير مناصري والدرب مَمْهُودٌ لكل متاجر وأعيش بين محابرى ودفاترى ؟ هي في الليالي الموحشات مسامري؟ أبدأ ، وما حامت عليه خواطرى إشراق وجهك بالجمال الناضر

يا ربة القصر المنيف وما حَوَتْ لا تحسبي دنيا القُصُور تحيلني أنا شاعر مثل الطيور محلق أنا ثائر أهوى الحياة شريفة لا تحسبي أني بحبك طامع ما كنت يوماً بالثراء متيماً لو كان ذلك مطلبي ورغائبي ورقصت مثل الراقصين وما استم وسخرت من لفظ الكرامة والإبا ومشيت مشية تائه برياشه وسلى ضميرك ، وهو حر صادق هل تاجرت نفسی بمبدأ ثائر وعلام أصغى للضمير ووحيه ومؤانِسِي دون الأنام يراعتي لكن حبك لم يكن بارادتي حتى رأيتك ذات يوم مشرق

فرأيت فيه معانياً آياتُهَا شهدت بأنك ذات قلب طاهر ورأيت فيك مفاتناً أخاذةً أخذت على مواردى ومصادرى فإذا بقلبى لا يكف وجيبه وإذا بعقلى في ضلالة حائر .. وإذا بنفسى في اتصال شجونها تركت جفونى كالسحاب الماطر

\* \* \*

و كتمتها ضَنَّا بها عن عاذر في أضلعى مثل الجحيم الفائر دقاته لهواجسى وبـــوادرى عن كل ظن بالطهارة كافر

حتى تكون عواطفى في نجوة عن ك \* \* \*

وللكمال، وللخيال الشاعرى تصيمُ المحب بكل نعت فاجر .. لولاه كنا في ظلام غامر ولما تشكى عاشق من هاجر ترضى التذلّل للغزال النافر ولما ارتوينا بالرحيق العاطر في وجه فاتنة ونظرة شاعر هل نحن نحيا في الزمان الغابر (قيس) ولسنا من (قبيلة عامر) يقضى بحكم في القضية جائر؟

يا من عَشِقْتُك لِلجمال وللجلال لا تحسبى أن المحبَّة سبةً سبةً الحب في هذى الحياة ضياؤها لولاه ما كان الجمال ، ولا الهوى ولما رأينا الأسد وهى عصيةً ولما رأينا الحسن أحسن ما يرى ولما رأينا الحسن أحسن ما يرى يا غادة البلد العظيم تكلمى ما انت (ليلى) في العراق ولا أنا فعلام قانون القبيلة لم يزل فعلام قانون القبيلة لم يزل وإلى متى هذى الفتون يَعُولُها

ولقد كتمت لواعجى عن عاذل

وكتمت عنك لَهِيبَها ولهيبُهَا

ومنعت قلبي أن تبوح بوجده

#### رباعيات

### من وحيالمشايب

كم سهرت الليلَ أحسو من دموع الكرم خمسرا واحلت الجدب خصباً والليالى السودَ فجسرا وقضيت العمسر لهسواً وابتسامسات وشعراً. ثم شاب الرأس حتى صار طعمُ الكأسِ مُسراً

وتلاه الوهن ركضاً والتَّجَاعين سراعسا وانحنى ظهرى هزالا والشباب الغَضّ ضاعا ونهسوضى للأمسانى صار مجهوداً مضاعا .. كلما أعليت ركنا ألتقى ركنا تداعى

والمنذاق الحلو أضحى في فمى مُراً ، ومُزاً .. والمسام الغيد أمسى حين ألْقَاهُنَّ غمزا .. يا فيؤاداً كان أعدل من فتون الغيد عزا لا تنذب حزناً فإنا لم نزل للعزِّ رَمزًا ..

هاتها لا طعم فيها لا انتشاء مشل أمسي

لست أدرى أيَّ شـــيء ما احتوته اليـوم كاسي هل بها أطيافُ أنسيى أم بها أشباحُ بُؤْسِي، \* \* \*

هاديـــاً للمعجــــزات في ســجايــا الغانيـــات

فَقُوى جسمى تداعت من صراع ما تهددى لم أجد يوماً عزاءً يجعل الاحزان مهدا إنما درعي تهارت والصَّبُورُ الجَلهُ أكدى

في عروق أو عظامي وهِيَ في صدري دوامي تفتح الدنيا أمامى

لا تكن شيخاً مَهينا لست للوهن خدينا فاحيي بالعـــزم مكيـنــا عش لما أمنت طوداً وسراجاً ، ويقينا

كل ما أدريـــه أنى بــين أوهـام وحــدس

والَّتِي كانت سماءً للمعالي الساميات واصطفاها القلب وحيا زودتنـــى باكتشـــــاف ذَاك أن الشيبَ غُفْل أن من جميع المغريات

\* \* \*

كلما أحسست وهنا أطررد الآمال عني إنما دقات قلبى ثم تدعــونی نهــوضاً ومســراً للأمــام

> هامسات في ضـــمبرى إن وهت مناك الحنايا أنت بالعـــزم مكـيــن

\*

\* \*

لا يعيب الشيخ وهن أو مشيب قد علاه لا يعيب الشيخ إلا إن تَدنى مبتغاه .. وابتغى عيشا رَفيها حين لا يجدى الرفاه هل رفاه العيش يجدى فانياً خارت قواه ؟

\* \* \*

من يُرَجَّى للمعانى من يُرَجَّى لِلقِيم ؟ لو رفاه العيش أضحى غاية الشيخ الهرم ؟ أيُّ فضل لشيوخ لم ينيروا في الظلم ؟ أيُّ معنى لوجىودٍ مظلم مَثل العدم ؟

\* \* \*

إن رأيت الشعر شابا والإهاب الغضَّ غابا والاهاب الغضَّ غابا والتنايا البيض مَادَتْ واحتذت ضرساً ونابا لا يرعك الأمر وانظر بين جنبيك اللبابا تلق نبضاً في فوادٍ مبدعاً معنى شبابا

\* \* \*

هاتها إنها ألفنها شربها نهلا ورشفا لا لأن اليوم سكر بل لنرعى الكاس إلفا إن رأيت اليوم منى للطلى ميلاً وعطفا لا تلمنى قد حبتنى في صباح العمر لطفا

لا تقل إنى جريحٌ مُثْخينٌ طعناً وغيزا للسم الأجراح والبس فوقها صوفاً وخيزًا عاشقُ العلياءِ يحيا للكفاح المر رمزا

\* \*

\*

يحميل الألام لكين خطوه يختسال عسزا لم أجد للعيش معنسي كلما غبيت وغبنا من لقا كفيك أدني ؟ مل لأنَّا في زمان لم يقِـمْ للحـب وزنــا حبنا لفظا ومعنسي أم لأنَّا قـد وأدنا ظامئا فرعاً وجدرا ؟ هل يعيش الزهـر يومـا أو رأى في الصخر زهرا؟ من رأى روضنا بقفر يجعل الخضراء صفّــرا فالرمال الصفر غسول والغصون النضر تعرى والــشذا في الزهــر يخبــو \* \* \* في السهى أو في السحاب لا نطيق العيش يوما لوعــة تحــت الاهــاب هل ثياب الخــزِّ تطفــي لم يَردْهُ بالثيـــاب .. والــــــــــــــــــــــــاء يسزدرى سسر التسراب فلنكفكف مين غيرور ليس عدلاً في القضايا وأدُ أسباب التماء وعبير الأرض فينها مثل نفحهات السماء حكمة الرحمن صاغت خَفْقَتَيْنــا للبقــاء لا لتدم\_\_\_\_ البناء قد خلقنا لبناء

هل ظننتِ الشوق أغْفَى وانسكاب الدمع زيف! ؟ لا تظنى الأمر لهروا وادعاء الحب ظرف! ..؟

\* \*

والمسي دقات قلبي دقها يزداد عنفا أودع الرحمن فيها شعلة الحب المصفى كم سألت القلب عنها ما أرادت ، ما مناها ؟ فِيهُ يعروني ارتجاف حِين ترنو مقلتاها؟ فِيــــمَ تحبــــوني بِوُدٌّ ثم لا يدنــو لقاهــا هــل أرى منهـا جوابـا لســـؤالي ، أو أراهــــا \* \* \* هل تصدى قبل هذا للهوى يوما هواها؟ هل أحبـــت ثم صـــدت من أحبــت من فتاهــا ؟ هل تريد اليوم سلوى عن حبيب ما سلاها؟ حار فكرى في أمور لست أدرى منتهاها لا تلم شيخا مهيضا واهناً عظماً ولحما إن رأيت الشيخ يهذى بالهدوى نشراً ونظما في جمال الغيد سحر يمل الأضلاع وهما سوف يَجْنِي الشيخ حتما من وراء الوهم علما \* \* \* لا تلم شيخا ضعيفا هده كرُّ السنين إن رأيت الشيخ نضوا من هوى سود العيون في حنايـــا الشــيـــخ قلْبّ لم يــزل يهـــوى الفتــــونْ

هـذه الأغصان ماست بالثمـار اليانعـاتِ

لو رأی صـــدراً حنــونــا عنـــده يلقـــی السكــــــونْ

\* \*

والجنانُ الفيخُ أضحت مسرحكً للصبوات من شهي الثمرات ويد الجاني تندت كييف لا أهوى اقتطافيا مسن غصون مائسات إن أردتُ اليــوم بعــــداً عن غرام أو حبيب ملزما نفسىي وقارأ واحتشاماً للمشيب كيف أحيا وفاؤادى في خفـــوق ووجيــــب نحو غصن وكثيب طالبا منے انعطافا \* في ربى الوادى الخصيب هل تری هذی المغانی ترتضے سیری وحیداً دون إلف ، أو حبیب وثغـــور الزهـــر قالـــت ما أشعنا العطر لهواً بل لتأليف القلوب



#### , باعیات

### والنغين

اشمت الأيام فينا والليالي والتقينا \_ يا حبيبي \_ بعد هجر طال حتى قيل : إنا لا نبالي والتقينا \_ يا حبيبي \_ بعد صبر ضاع في بيداء جهل وارتجال والتقينا \_ يا حبيبي \_ بعد عمر عاد شوقا \_ من هجير \_ للظلال ثم عدنا یا حبیبی مثل طیر

ويُغَني: والتقينا

يا حبيبي لا تسلها لا تسل رجفات جسمي فارتجافي كان منها فوحة هزت كياني اغنياتٍ لم أقلها إن في دقات قلبي أمنيات لم أنلها إن في قطرات دمعي أغنيات يُسْعِدُ الدنيا لُغاها فاعطها لی ، واستمع منی صداها من دموعي ، من ضلوعي من أساها من فؤادی ، من دمائی من لظاها من ليالينا الخوالي من دجُاها فارتشف أكواب حُبِّي من طلاها واترك الأشواق نلهو في سماها وانس مثلی ما شربنا من سواها

و تغنى : والتقينــا

لا تقل كيف التقينا بعد أحداث خطيره

لا تقل كيف اعتلينا فوق أحزان كبيره ليس بِدْعاً أن سَمَوْنا نحن ومضات منيره تشرق الأيام منا ثم نمضى في المسيرة والتقينا

\* \* \*

والتقينا يا حبيبي بعد يأس أورث الأعصاب جرحاً والحنايا كم وجدنا في كؤوس البعد مراً واجترعنا المر من كف الرزايا .. ثم عدنا يا حبيبي والتقينا في طريق الحب حفظا للبقايا فاملأ الأكواب حبا فهي ظمأى واحي فيها ما تبقى من مزايا

نحن أطياف طليقة مثل أطيار الحديقه لا تسلنى ما الحقيقة إن لقيانا مشوقه نحتسى منها الأمانى بين أغصان وريقه من شفاه الورد حتى يرشف الاظلام ريقه

\*

\* \*

لا نبالى أن قضينا العمر حبا وهياما بين خذ منى وهات قد محونا في لقانا كل سطر كان وهما من أساطير الوشاة وابتسم لي يبتسم قلبى وعقلى فابتسام الحب احدى المكرمات ثم غنى كى اغنى في ابتهاج والتقينا بعد آلام الشتات وفرحنا ، والتقينا

لا يكون الشرب حلوا في فم حتى نكونا مثل ما كنا جميعا منذ آلاف سنينا يا جناح الحب رفرف في سماء العاشقينا واملأ الدنيا سلاما كى نغنى آمنينا في حمانا: والتقينا

### نعند فحروث

### بعد عام على رحيل البطل

ماذا يُدبَّرُ في الخفاء ويُحْكُمُ ؟ ومضى الزمان جديده والأقدم عنه العلوم ولا القؤول المُعْلمُ نوراً يطل على الدجى كى يفهموا حضى ؟ ما استشرنا ، كلنا لا نعلم كيف الحياة \_ وقد أتينا \_ تُختمُ ورداً يُروِّى الظامئين فاعجموا أن المفوه في القضية اعجمُ والعقل بالحجب الكثيفة يصدم ومدى الحقيقة من حجانا أعظم

من راح يسأل: ما القضاء المبرم؟ قد عاد صفرا لم يفز بمراده واللغز باق في الخفاء ولم تبن والهائمون بعلمهم لم يشهدوا من أين جئنا؟ كيف كنا؟ فيم نموإذا أتينا للحياة فلا تسل جهدت عقول الباحثين ولم تجد فالأمر أكبر من مقال مفوّه والعلم اعجزه الوصول إلى المدى ما العقل فينا غير ضوء خافت

\* \* \*

من كان يحسب أن يعجِّل بالرح يل أمين امتنا الزعيم الملهمُ ؟ من كان يحسب في المحيط أو الخلصيح بأن يقوم على رباها المأتم ؟ وتفيض أدمعنا عليه يشوبها من كل قلب في مرابعنا الدم ؟ ما الحس فينا بالهناءة والأسى ؟ أو ما هي الدنيا تسيء وتُكرِم ؟

أم اننا في الحالتين نهوِّم ؟ مما يسوء ، وفيم دمع يُسْجَم ؟ لا كالأصابع كفّها والمِعْصمُ ؟ وبلمسها نبكى ، وحينا نبسمُ يدرى بها ، وفم الزمان مكمم

هل كان حقاً ما نحس ، وما نرى ؟ وعلام ترجف في الجسوم مفاصل وعلام تهتز القلوب بأصبع فالحزن والأفراح من لمساتها خفيت فلا عين تراها أو حجاً

\* \* \*

ما النوق؟ إن كان التذوق في اللهى وبأى شيء تستذاق الأنغُمُ؟ ومن المعالى ما يكون مذاقها حلواً ، ومنها ما يمر ويسقم .. فبأى جارحة عرفنا ذوقها وبأى عضو تستساغ وتهضم؟

\* \* \*

ما مصدر الرؤيا يراها النوم ؟ ونرود هذا الكون وهو توهم ؟ لك واقعاً أو أننا نتوهم ...؟ فالوهم حق ماثلٌ ومجسّم ونفر منه ونبتغيه ونحجم . أين الحقيقة ؟ من يبين ، ويحسم ؟

مااليأس فينا؟ مالرجاء؟ وماالكرى؟ من جسّد الاحلام كيف نعيشها هل كان احساس النفوس، بكل ذَ ان كان وهما ما نراه مجسما نحياه ندركه نلوب بساحه هو كالحقيقة، والحقيقة مثله

سحقا لعقل بالخداع يسلم ركنت إليه، وقد طواها العيدلم فبآيه النور المبين الأعظم .. والبعث آتٍ لا محالة فافهموا رب الحياة ، وكلنا مستسلم منه العذاب، وليس فيه البلسم ؟

إن الحياة حقيقة ملموسة كم أفسد العقل المضلل أنفساً واسمع نداء الله في آيات فالله أوجدنا وسوف يميتنا أو ما ترانا خاضعين لما قضى فعلام نشقى بالخواء ونحتسى

خمر الخواء مضللٌ خمَّارُها وكؤوسنا في حانة تتحطم ... لكنا الإيمان يشرق باهـراً في كل قلب بالحقيقة مغرم .. فهو السراج لكل درب مظلم وإذا الرياح تناوحت لا يظلم

\* \* \*

أتظن أن الكون جاء بصدفة وهل المصادفة العمية تفهم؟ تعِسَت عقول لا تجنّب نفسها عما يشين فتستطار وتجرم من علم الإنسان علما هادياً يهدى لما يثرى الأنام ويلهم والصدفة العمياء تجهل نفسه أيعلّم ؟ وسل الفضاء الرحب كيف تساوقت

في بعده الجبار هذى الانجم ..؟
من غير قدوس يحل وينظم؟
وبقاء هذا النظم منها محكم؟
د بقطره إن لم يَحل الموسم؟
أم للسحاب مع البحار تفهم؟
ومن الثرى نبت الغضا والعلقم؟
ا بعد الخريف فشب فيها البرعم؟
فإذا الزهور عن الشذا تتبسم؟
ل ليطيب فيها البرطون المطعم؟
ا ليطيب فيها البطون المطعم؟
كبرى تدير شؤونه وتقوم،
د كبرى تدير شؤونه وتقوم،

هل ند هذا الكون عن ظلماته هل روعة التنظيم كانت صدفة وانظر إلى قطر السحاب فهل يجو ألدى السحاب تعقل وإرادة أوما ترى الرطب الجنى من الثرى ومن الذى منح الغصون شبابها ومن الذى منح الغصون شبابها ومن الذى أدرى الفراش عن الرحيومن شق من بطن الزهور ثمارها هل صدفة عمياء تحسن ما نرى فلكون جاء مسيَّراً بإرادة فلاع الجهول فما تهدَّى ملحد

فوق الوجود وأنت أنت القيم مَنْ ذا يعارضك القضاء ويحكم ؟ يبغى السنا وعلى الدياجي يهجم وإذا نأى عنا المزار نُهوِّمُ .. بعد الممات فذاك منه تقدم من صنعنا ، فبذاك أنت المنعم معنى الحياة وعلم ما لا يعلم ؟ ليرى سناك ، وعن سناك يترجم يجلو الغموض ليستبين المبهم ففؤاده بيد الجحود معتم ... لكنها نحو البعيد تيمم بعد الممات ، فهل بذلك ننعم ؟ والسر فيها للكمال متمم ...

آمنت يا ربى فأنت مهيمن والحكم حكمك والقضاء منفذ لكن تركت الفكر حراً ثائراً كى لا نعيش مبددين جهودنا إن حاول الانسان رجع حياته هل يحجد الانسان أن علمته ومنحته في الكون ما يحتاجه من كان يجحد من يُدبِّرُ أمره من كان يجحد من يُدبِّرُ أمره لم تبلغ الأفكار بعدا نائيا ولو استطعنا للحياة إعادة إن الحياة مع الممات تعادل

\* \* \*

ن وإن نأى عنا المنى والمغنم ؟
د من المنى أو أننا لا نغنم
ف عن المسير ، وسيره متحتم .
ن وكل جيل للبناء يتمم
ة برائد يفرى الدجى لا يحجم
ب طريقها وعلى المجاهل يقدم
والليل يرعد من لقاه ويهزم
لقيا الإله ويستريح وينعم
برحيله جزعاً عليه ونالم

أمل يحركنا فنسعى جاهديب نسعى ولا ندرى انبلغ ما نريب لكنا الإنسان يسعى لا يك جيل يتمم ما بناه السالفو أهدافنا العليا تجسدها الحيا يعطى الرسالة حقها ويُرى الشعو فإذا الصباح مشعشع في كفه فإذا انتهت أيامه يمضى إلى لكننا نرتاع من تعجيله

ونسير في صف العزاء وكلنا يبغى العزاء لنفسه فيغمغم

نطوى الجراح الداميات ونكتم وطغت فجيعتنا، وضاق المأزم بعد الفجيعة للنضال فنعزم . ومنار وحدتنا عليك ترحم؟ ما جئت بالشعر الحزين أنغم؟ ومن الجراح دماؤها تتكلم قد كنت تصلح شأنها وتقوم وأَبَيْتَ إلا أن تموت ليسلموا كُفى أوارك إننا لا نحطم فالشعب بالصبر الجميل مدعم معنى المضاء لما نريد فنقدم يُوحى بمبدئه الجليل ألا اقدموا يذكى النفوس إلى المسير ويضرم عزماته رغم الدجي لا تهزم فلأنت في كنف الإله المسلم ولأنت في خلد الجنان مُنعَّمُ

إن الجراح عميقة لكننا إن كان غاب عن الربوع جمالها ما زال مبدؤه يضيء حياتنا أجَمَالُ امتنا ورائــد ركبنــا أجمال امتنا وقائسد زحفنا بل جاء شعرى بالدموع مبللا ما كنت أحسب أن تموت بساحة وتعالج المرض الوبيل لقومنا يا فجعة الانسان في أحبابه هل تحطم الشعب العظيم رزية ؟ إنا ورثنا من مضاء زعيمنا ما مات من اضحی جمالا خالداً قد قام بعدك للعروبة ثائر هو « أنور » الأبطال بعدك في الدجي نمْ في ضريحك يا جمال منعما ولأنت رمز للعروبة خالد



### ر باعیات

# یابنی آھے

صور تزول، وأخريات تكتب وبنورها الوهاج سار الموكب أما السطور فقد طواها الغيهب سطرأ يلوح على التراب ويذهب

أبناء آدم كالسطور على الثرى وتوهجت ظُلمَ الحياة بأسطر بقيت معانيها تضيء حياتنا فكن المعانى الخالدات ولا تكن

هدفاً عظيماً ، ما أتيت لها سُدى فانهض إليها بالعزيمة والفدا وكرامة الإنسان في أقصى مدى ومنحت عقلا کی تکون السیدا

فلقد أتيت إلى الحياة محققاً فالله أعطانا خلافة أرضه حقّق بها عدل الإله ونوره فلقد منحت ارادةً وجوارحا

ومنادم الإلحاد طالب زاد ودماه غاضت من عُرى الأصفاد لما رأى التقديس للجلاد ..

لم تعط عقلا كي تكون مقيداً بالوهم، أو بضلالة الإلحاد فالوهم إرث مخرف لمخرف جفت حشاشته وجف أديمه كفرت لواعجه بكل مقدس

زعموا بأن الدين يأمر بالسكون فوق الجياع ، وما استجابوا للأنين

وذؤو القلانس والطيالس والذقون ومشى الجناة الحاكمون بأمرهم ورأى الجياع خلاصهم في قولة والسم في الضعفاء أفتك ما يكونُ

من كرَّم الانسان في قرآنه وحباه بالافصاح عن وجدانه وحباه أرضاً لا يغيض نباتها وحباه كوناً لم يضق لعنانه . أتراه يرضى أن يذل لغاشم أو أن ربك يرتضى لعباده

سرق الحباء، وزاد في طغيانه ؟ عيش الهوان بأرضه وجنانه؟

مسمومة الألفاظ ملحدة الرنين

ما لم يروا في الدين إشباع البطون

بحسه ، بحیاته ، وبیانه ؟ ـب وصنعة الرحمن في بنيانه ن مسودا بجهوده وجنانــه بسلاسل الطاغوت في وجدانه ؟

من زود الانسان بالعقل العظم ودعاه للتفكير في الكون الرحيـ ودعاه للعمل المجد لكي يكو أتراه يرضى أن يكون مكبلا

حطم قيودك لا تكن مستخذيا فالله أعطاك الكرامة والحجا فاصعد بنفسك في السماء محلقاً ماأنت في الكون الرحيب سوى حجا

فوق التراب ولا تكن مثل التراب فعلام يخدعك السراب عن الصواب؟ واجعل مواطئك الكواكب والسحاب ه ، و من حجاك تضوُّ أت هذى الرحاب

لما تعلم حكمة الأسماء والكون ما استعصى على العلماء مجرى الكواكب بين كل سماء لعلت سفائننا على الجوزاء

سجدت ملائكة السماء لآدم والأفق لم يحطم سفينة رائد شقوا غلاف الأرض وانطلقوا إلى لو أن فينا فطنة لكتابنا وأمات فينا همة الأحرار لكنا الجهل المشين أصابنا مضمونها قد ضاع في الأسفار .. والدين أصبح لفظة مكرورة وخطاه قد دميت من التسيار والركب في البيداء ضل طريقه ضناً على السفهاء بالأنوار والفجر عنا قد أشاح بوجهه

مما رآه يحط من شأن الورى عَلَّ الموات يهب من تحت الثرى والجدب يصبح بالأماني مثمرا .. لكنه يخطو ولن يتقهقرا ...

واسلك سبيلك في رضا الرحمن ليس الخلود حماية الأبدان ... لو لم تقُمْ بمبادىء ومعانى لكن بفضل المبدأ الإنساني

واصعد بفكرك في ذرى الإلهام تجد الحياة ، وفيرة الأسقام ورواء محراب، وصوت إمام فقضية بعدت عن الاسلام

لا تخدع القلب الذكى بمظهر وانظر بعين العارف المتبصر بشؤون هذا العالم المتطور؟ أو سادر جان حليف المنكر يصغبي لقولة ثائر ومغيّر

كم نابه في القوم أنكر ما جرى فمضى يزيل من الطريق صخورها ويلوح وجه الصبح بعد غيابه فإذا أفاعى الليل ترصد خطوه

أشعل بقلبك جذوة الإيمان لا تخش من دق العظام وكسرها ما قيمة الأبدان في هذا الورى فالمرءُ لم يخلد بحسن أديمه

طهر فؤادك من فتونٍ جَمَّةٍ وانظر إلى الأحياء من عليائها فالدين أصبح مسجداً ومؤذنا أما حياة الناس بعد صلاتهم

هل ضاق دين الله منذ بزوغه ما ضاق إلا واعظ متزمت او خانع ألِفَ الخنوع ولم يشأ

## رباعيات

# \* خن وي لعامينه

كم أحال الليل بالإقدام فجرا منذ كنا كان عيش الذل كفرا لا ترى الأحداث فينا مستقرا لن تلاقى في حمى الأحرار نصرا

نحن شعب طاول الأحداث دهرا ليس منا من يطيق العيش ذلاً سوف نبقى مثلما كنا أباةً أيها العادي علينا في حمانا

في مدى التاريخ كنا للورى في ظلام الليل صبحا مشرقا تلهم الانسان آيات التُقَى لن يهد البَغْيُ هذا المشرقا ترجع الدنيا ظلاماً مطبقا

لم تزل راياتنا فوق الذرى أيها اللاهـون عنِ إنصافنـــا فهو للدنيا سراجَ لو خبا

بل نخوض الحرب حفظاً للسلام لا يقوم العدل \_يوما\_ بالكلام نبذل النفس كراماً من كرام لجبان بين أدواحى النوامى

لا نثير الحرب بغياً في الأنام منطق الأحداث أبدى في جلاء نحن للحرب ذووها لو دعتنا والروابي الخضر قالت لا مقام

<sup>«</sup> نظمت فی ٥/٦/٦/٥

لا نبالي الموت ذوداً عن سماها وفم التاريخ عَنَّا قد رواهـا عاليات قد تناهت في علاها أننا للبغى لا نحنى الجباها

نحن نحيا للمعانى في سناها وحيها فينا ، وفينا مجدهـــا نحن في الآفاق رمز لنفوس قد حلفنا منذ آمنا بطه

يا شعوب العرب يا شم الجباه

يا أباة الضيم يا أسد الوغي

هل يسيغ العيش حرّ لو رأى

\* \* \*

يا حماة الحقّ يا أسْد حِماه لا ينال الحقّ إلا من حَماه .. حقه المسلوب في أيدى الجناه ؟ فاستعيدوا الحق من أيدي العدا وأعيدوا الفجر نصراً وصلاه



# آثر النكسة

فأنا ، وأنت من الجراح نقاسي لا تَأْسُني ليس الجريح بآسي حسبى وحسبك زفرة مكظومة فالجرح دام والتجلـد قاسي من طغمة الإفساد والأرجاس كنا نؤمل أن نعيد بلادنا نمنى بعارٍ في الورى ومآسى فإذا بنا بعد التطلع للسنى

ومآثر المعراج والإسراء ؟ أتدك (سينا) (والعريش) (وغزة) تجتاحهن كتائب الأعداء ؟ ورُبيً على الجولان في عليائها ماذا أصاب عَصيّنا وأبيّنا ماذا أصاب الأسد في السوداء ؟! لما تركنا سيرة الصلحاء ؟! هل عجل التاريخُ يوم حسابنا \* \*

لولا بقية عزة وإباء أوَّاهُ من ألم يكاد يذيبني عند اللقاء بنكسة نكراء؟ من كان يحسب أن تبوء جيوشنا سلب اليهود منازل الحنفاء فسدت خلائقنا فكان عقابنا عود المقر بكثرة الأخطاء عوداً إلى الرحمن بعد ضياعنا

\*

فتبدل الإيمان بالكفران كذب المقال وظلمة الوجدان هي شرعة الذؤبان في الحملان ويد الفساد تعيث في البنيان

فلقد فتنبا بالضلالة والهوى ووهي قوام حياتنا وهوى بنا وغدا التعامل بيننا بشريعة هيهات تشبت للبناء دعائم

بعد المتاب مهوما محسوراً فلقد خلقت على الصعاب قديرا لتكون مقدام الجنان جسورا واجعل شعارك في اللَّقا التكبيرا فامْحُ الخطايا بالمتاب ولا تكن والق الصعاب ، ولا يخفك عسيرها فالله أعطاك الجوارح والحجا فأضيء ليالينا بكرة ماجد

واضرع إلى الرحمن يرفع ما نزل بل كن على المأساة أقوى من بطل يخضع لك الخطر المهول بما حمل لا تبكهم واثأر لهم ممن قتل

لا تفن حزنا فالمقدر قد حصل لا تترك المأساة يضرى وقعها واسخر من الأخطار واركب هولها شهداء قومك قد دعوك لثأرهم

ثبج البحار مسيرها ممهودا فأضيء به فجر الحياة جديدا ت لكى يكون كتائبا وبنودا

لا تخش أمواج البحار ولا تكن رخواً تخاف صواعقا ورعودا فسفائن الثوار ما وجدت على ومنارنا صلب الدعائم شامخ فمهمة الرواد إحياء الموا

بالآمال لا نستكين ولا نبسوء بردة مهما أحاط الليــل ومن الثبات وعزمة الأبطال فالفجر يشرق من مضاء شعوبنا الأمثال أسد القتال ومضرب وملاحم التاريخ تشهد أننا هيهات أن نرضى بليــل داهم ومشارق الأنوار فوق جبالي

فشواطىء اليرموك تعرف خالداً وبه تشيد منابت الزيتون وبنى صلاح الدين صرح فخارنا يوم التقى الجمعان في (حطين) و ( بعين جالوت ) تولى شعبنا سحق التتار بزحفه الميمون فإباؤنا دين وشدة بأسنا عند اللقاء فريضة في الدين

وإذا توحدت الجهود فاننا نلقى العدو بوحدة الأبطال ونخوض معركة المصير لأمة حَفِظَتْ تراب القدس للاجيال ويعود صوت (بلال) في محرابنا فنفوسنا تهفو لصوت (بلال) ونصون إجلال العروبة في الورى ممن يروم تَنقُصَ الإجلال

فبنو أمية ما نأوا عن شامنا ولدى العراق سلالة العباس ولدى الكنانة أمة عربية هي في الوجود منارة للناس وبنو العروبة في ربوع بلادهم من (حضرموت) إلى (ذُرى اوراسِ) شادوا الحضارة للسلام ولِلوغى ورعوا حقوق الناس بالقسطاس

فإذا دعتهم للحروب عصابة هي في الحياة عدوة الإنسان خضنا القتال شعارنا: لا نعتدى لكن نرد عصابة العدوان فربى (فلسطين) مواطن أهلنا هي للعروبة (درة الأوطان) فالعرب لم تهنأ بغير رجوعها وبغيرها لم يهنأ الحَرَمان

للمسلمين وقبلة الإسلام بدماء من قتلوا من الأعلام وبكل مرضعة وكل غلام كبرى ، تدك معاقل الإجرام ؟

هذى فلسطين تقول جراحها مسرى النبي تخضبت أرجاؤه فتك اليهود بكل شيخ طاعن أفلا يقوم المسلمون بحملة

ت فما استكان العرب يوما للجناه ونداء من يدعو الجموع إلى الصلاة والنائحات من الحنين إلى ثراه

واسمع نداء القدس يطلب نجدة ومدافع الأعداء تسخر من نداه فانهض بربك يا أخى للمكر ما وأعِدْ الى المحراب صوت إمامه واسمع نداء المُجهدَات تشرداً

أعداء عيسى ضلة وحجودا (لا تقتلوا) فتدارسوا التلمودا تأبى الحياة تخلفأ وركودا واجعل لنا الإعزاز والتأييـدا

يا رب : أعداء العروبة صافحوا ونسوا من الإنجيل قول نبيهم واستمرأوا قتل الحياة بأنفس يا رب لم نضرع لغيرك فاحمنا

يا رب : أعداء الحياة توهموا جهلاً بأنك تنصر العدوانا أوحيت بين ربوعها القرآنا واحفظ لها التوحيد والإيمانا

فبلادنا من بغيهم قد أصبحت للحرب ـ بعد سلامها ـ ميدانا يا رب لا تخفض معاطس امة فانصر كتائبها وبارك جيشها



## رباعيــات

وجعلت حبك في فمي أغرودة

فوجدت منك معانداً لمحبتي

وَبَكَتْ ليالي أنسنا

والكاس لو دمعت بكفيي

شغفا إليك ورحمة

# باجبيبي

إنى عشقتك مثلما قلبى أرادا وجعلت حبك للفؤاد مرادا أشدو بها وأردد الإنشادا هل كان يطعمك الغرام عنادا ؟ أنا يا حبيبي لن أهَانَ لو الجوى سحق الفؤاد، ولن أرَى منقادا

أنــــا لن أزورك لو هميَ دمعيى وذابت أضلعيي والذكريات بكت معيى من تقطّـــر أدمعــــي لقضيتي لم أركيع

هيهات أن أرضى ببخس في الهوى ولو الغرام يهد نفسي والنوى ما اعتدت يوما في حياتي كلها إحناءَ رأسي للحبيب إذا غوى انا ما عشقتك كي تراني لُعْبَةً تلهو بها ما شئت أو شاء الهوى أنا يا حبيبي مهجة غلابة لا تنطوي للغير إن غيري انطوي

إملاً كؤوسك أو أرقها أنا لم أزرك ولم أذقها

عينى التى أسهرتَهَا من بَعد بعدك لم ترقها لحظات قربك في سوا ك إذا بدت لى أسْترِقها فالكَبْريَاء مع المحبسة يا حبيبى لم أطقها

\* \*

إن عدت عادت للمغانى شمسُها بعد الغيوم ولذَّ لي مرآكا قد يألم الأحباب من هفواتهم لكنهم لا يعبأون بذاكا فالحب جمَّل بالتسامى أهله أو ما ترانا في اللقا نتباكى فالحسح دموعك لا أريدك باكيا إنى لأحزن إن رأيت بكاكا

إمسح دموعك واسقنى بالكأس منك وباللمى فالطير لا يشدو إذا أضنى جوانحه الظما والرى عندك فاسقنى نهلا شهيا ملهما وارو الدما والأعظما

وَلِترْوِ فَيَّ لواعجاً مشبوبَةً ظمئت إليك، إلى عبير شذاكا وإلى التناجي همسة في إثرها أخرى فإنى أشــتهى نجواكا وإذا تباعــد هاجر عن عاشق أضمم يديـك لتلتقى كفاكا فأنا يمينك أو شمالك هل ترى مثلى يُـدار كما تدور يداكا

\*

\* \*

\* \*

روّق شرابك فالقنا ني شاخصات للشراب واسكبه ضوءاً سائلا في الكأس أو تبراً مذاب فإذا تخطى ومضه شفة الكؤوس إلى اللباب ضاءت ليالينا الجميد لة وانجلى أثر السحاب

إن كان قلبك في ارتياب ها أنا أوهاك قلبي مسه تلمس هواه فإذا ظلمتك عاتبا أو غاضباً لكننى أهواك قلبا حانياً فلقد حوى كالبحر موجا عاتياً

ما زلت أهوى ما تريد وما تراه تأسو المحب وترتضيه بما حواه وحوى اللهايء فالتمسها في مداه

لا تخش حباً صادقاً فالحب يهدى للطريق ةِ وليس ناراً للحريق فإذا رأيت بريقـــه قد لاح في وجه طليق فاستبق فيه وميضه واستبق معناه العميق

والحب نور للحيا



### ر باعیات

# مسائل للال

كيف تنسى كل عهد بالوفا ؟ من وداد وحنانِ وصفا ؟ فاشتعال الحب فينا ماغفا ليت قلبي في الهوى ما أسرفا

کیف تنسی کل ما کان لنا لم تكن لي يا حبيبي منصفا ليت نفسي ما استجابت الهوى \* \* \*

يا حبيبي كيف تسلو من وَفي

كيف يقسو من سباني رقة

لست أشكو من حبيب ظالم

أى معنى لبكاء لم يُفِـــد لست أبكى : يا حبيبي لم أجد

كان في صدرك قلب راحم يرحم الدمع ويوفي إن وعد كيف حلِّ الصخر في هذا الجسد؟! يعشق الظلم دلالا وغيد

\* \* \*

مذ نأى عنى حبيبي لا أرى في حياتي غير ليل مظلم فهی غرق في وجود معتم ومراء لم يفسرها الدجي

<sup>\*</sup> حينا غنت أم كلثوم قصيدة الأطلال كانت هذه القصيدة رجع الصدى فأسميتها «صدى الأطلال ».

وحنين الشـوق أذكى نـاره فتمشت بين لحـمى ودمى لن تراهـا غير سهـد مجهـد لم تجـدها غير همس في فمى

لهف نفسى يا حبيبى إن غدا ذلك الماضي خيالا أو سدى فابعث الذكرى حديثا بيننا وارقب الأطياف منها والصدى ذكريات الحب في أعماقنا ما محاها البعد أو طول المدى فأدرها نرتشف من كاسها سكرة ، أو فرحة ، أو موعدا

أجرت الأقدار فينا حكمها في هدوء ، وخفاء ، ومضاء فالتقينا صدفة في روضة يتباهى الغصن فيها بالرواء وصحا البرعم من غفوته مثلما تصحو الأماني والرجاء فإذا بالحب يسرى بيننا فشعرنا بمسيس الكهرباء

وسهرنا نتناجى وحدنا وارتشفنا الكأس أمناً ومنى وثغور الورد كانت بالشذا تترك الأنسام نشوى مثلنا والنجوم الزهر مدت كفها بشعاع حالم من أجلنا واسأل الأوتار عن ترجيعها والأغانى كلها كانت لنا

ومضى الحب على عادتـه يملأ الكأس ويغـرى بالشراب فشربنا لم نحاول تركهـا إنها الدنيا وأحـلام الشـباب وقطعنا كل درب للهـوى ونسينا كل درب للإيـاب وغرقنا في عبـاب زاخـر كيف ننسى الحب في هذا العباب؟ كيف أنسى قصة سطرتها بحياتى ، بشبابى ، ونصيبى واصطباحى كان منها وصبوحى واغتباقى بين أطياف الغروب كيف أرضى بعد هذا يا حبيبى طعنة نجلاء تأتى من حبيب عد إلى الصدر الذى أدميته واستمع دقات قلبى من قريب

\* \* \*

خفقة في القلب تروى ما جرى لي وهي أجلى يا حبيبي من مقالى فاستمعها تَسْتَمِعْ نجوى فؤادى وهي نجوى لم أصغها من خيالي والمس الأضلاع تلمس وهنها وترفق إنها مثل الظللال أبقت الأشواق منها أثراً عله برهان حبى واحتالي

\* \* \*

ليس يغرى ذلك القلب الكبير مغريات من نضار أو حرير قد أبى العيش بريقاً خاطفاً ومقاماً فوق عرش وسرير مذ رأى الياقوت دمعاً قانياً واللآلى كن حبات الصدور والبقايا في سجون أو قبور

\* \* \*

كم فؤاد صار كأساً لامعاً من زجاج أو لجين أو نضار والطلى كانت كبوداً قبلما تعصر الأعناب خمراً في الجرار هل يسيغ الشرب عقلٌ مبصر وفؤاد قد وعى معنى الخمار؟ من يطيق العيش وهما ليله وسرابا حينا يأتى النهار؟

فرأى الحب سبيلا للهدى وارتضى الحب حياة ومصير فإذا بالناس أهل للصف وإذا الدنيا هناء وحبور وعبير الأرض في أجسامنا قد سما الإحساس فيها والشعور وشعار الحب يتلو للورى : خالق الإنسان والدنيا غفور

\* \* \*

أرسل الحب ظلالا فمشى كل قلبين حبيبين معا وأنا في ظل حبى تائه لم أجد لى يا جبيبى موضعا هل مغانى الحب ضاقت بالذى للهوى والشوق لبّى مسرعا ؟ لو كتبنا حبنا في قصة كانت القصة منى أدمعا !!

\* \* \*

ليس حبى نظرة اللاهم إلى متعة الجسم ، وارضاء الغرور الأمل الأمل والضمير الما حبى لروحى مسجد وبه الروح يصلى والضمير أذكر الرحمن لما أن أرى في الوجوه البيض إشراق الزهور وأرى الأشواق جمراً لافحاً ما خلت من لفحه كل الصدور

\* \* \*

یا حبیبی أی حسن فی القمر أنت أبهی منه حسناً وحور أنت قلب، وحیاة، وحجی وشعور، ودلال، وخفر وقوام ماس تیها وازدهر بضیاء ؛ وظلال، وثمر یا حبیبی أنت أحلی ما سفر من وراء الغیب من صنع القدر

\* \* \*

كنت تلقانى بثغر باسم ومحياً كان بشراً يشرق وهوانا كان يسرى بيننا وكلانا بالهوى لا ينطق كنت أخفى في كيانى رجفة فأطلت من فؤاد يخفق فإذا أنت حبيب مُشْفِقٌ ورحيم بارتجافي يرفَق

یا حبیبی مر عام وأنا فکرة حیری ، وسهد ، وعنا أسأل الذكری وقلبی قد وعی كل لفظ كان همساً بیننا ووجوه الغید حولی أشرقت كل وجه فیه سحر وسنا یا حبیبی الأرض ملأی بالحسان غیر أن الحب ألقانی هنا

\* \* \*

ليس لى في الحب رأى واختيار كل ما أدريه أنى في احتيار صار قلبى في خفوق مذهل وعرا جسمى نحول واصفرار مذ رأيت الفجر يصحو في الدجى ورأيت الليل يبدو في النهار ورأيت الحسن غصناً مثمراً ومحياً في الدياجى قد أنار

\* \* \*

لو قطعنا كل أمداء الفضاء وعلونا فوق آفاق القمر لم نغير يا حبيبى في القضاء حكمه السارى على كل البشر فالهوى والحب فينا فطرة كيف ننأى عن طباع وفطر لو خلونا من غرام صادق يا حبيبى كانت الدنيا هدر

\* \* \*

إن في عينيك عمقاً كالبحار كم يجول الفكر فيه ؟ كم يحار ؟ أى سحر في التفات اللحظ يبدو أى سر خلف هذا الإحورار ؟ وعلى خديك ورد مشرق ولهذا الورد في جَنْبَى نار ويل قلبى من فتون جمة تخلب الألباب سحراً وانبهار

عبقرى الحسن إصنع ما تشاء غير حرمانى وتركى للشقاء قد يقال الحب وهم في الورى إنما حبى سلام وبناء قد تجلى الله في إبداعه إذ برانا من تراب وضياء

وجميــل أن نرى أنفسنــا تَعشَقُ الأرض وتعنو للسماء \* \* \*

فيك ما فينا غرام بالحياة يا حبيبي ليس في هذا اشتباه وجمال الكون في أجسامنا صنعة الرحمن صاغتها يداه ليس يخشى الحب قلب طاهر فهو نور فاض من نور الإله ونداء الحب في ما بيننا صوت أبرار تنادوا للصلاة



## حاسلونا

فيم بث العاذلونــــا حولنا هــذي العيونـا ؟ وأثـــارو الشـــكَّ فينـــا وأشاعهوا الهزور عنها من نسيلج الواصمينا ووصــمنـــــا بعيـــــــوبِ فانتحيى عنا صحياب وجفانيا الأقسربونيا \* \* \* قد جناها الخادعونا إن ســخرنـا من أمــــور وملأنا الجو سُخْرِرا باللواقي والدينوا جال فيه العازفونا وعيزفنا عن مجال \_ عن مكان لا يقينا ما عدونـــا أن نأينـــــا وربأنـــا بنفــــوس شامخات لن تلينا \* لم نكـن يومــا ذئابــا لم نكن يوما كلابا في ركاب المترفين ما اتبعنا الجاهلينا ما افترسنا ما اختلسنا نخن عهداً وثيقا \_ مثل من خان اليمينا عاش للعهد أمينا ؟ هل يخون العهــد حـــــر قد تفوق المتَّقينك إن للاحــرار تقــوى نحن أطيــار نُغَنِّــي للأزاهـــير اللحونـــا

إن عشقنا الحسن عطرا أو زهوراً أو غصونا قد عشقنا الحسن وحيا يلهم القَـــوْلَ المبينـــا يَسْنتُرَ الجرح الدفينا کی نری فیه عزاء ــ وغناء وفنونا .. وارتضينا العيش شعرا واقتياتا بالمعاني للمعالي طالبينا.

أو (حراءً) و (الحجونا) تشبه الصدر الحنونا في مداها المحرمينا .. أو رأى البيت المفدى قائما نــورا ، ودينــــا أو رأى الفيحاء تزهو بالرعيال الطاهرينا لم يلم صباً مشوقا ذاب وجددا وحنينا

ما لهونا ما نسينا في الحنايا ما حيينا \_ تــذرف الدمـع السـخينـا بحنان ما شفینا .. لغلي\_\_\_ل الظامئين\_\_\_\_ا للحمــــى والحاتمينــــــا لق\_\_\_\_ام الخاشعين\_\_\_ا فی فـــؤادی جاثمینـــا لذراه\_\_\_\_ا لاعبين\_\_\_\_ا في رباهـــا ناعمينـــا في سناها آمنينا

\* \* \* یا حبیبی ما سلونا \_ شعلة في القلب تبقى \_\_ وانظير الأجفيان أضيحت أيهــا الحـــانى علينــــا ـــ زمزم أشفي وأروى یا حجازاً طال صــبری زاد شوق في مقاميي لصحاب لم يزالوا \_ لجبال کم صعدنا

ورحــاب کم جلسـنـــا

من رأى الكثبان يومـــا

أو قبابا حانيات

أو رأى البطحــاء ضـــمَّتْ

في دجاهـا ضاحكينـا وليالٍ كم سمرنا تشبه الغيث الهتونا ذكريات في خيالي لو توالـــت في انثيـــــال تهدم الطود المكينا يا حجازا فيم حجزي عن ملاذ اللائذينا ؟ في وجــوه العاشـقينــا يا حجازاً لست سداً أنت رحب أنت سمع أنت أمن الخائفينا .. فارفع الأعسلام وانفسخ في جســوم الميتينــا عَلَّنَا نصحو ونحيا \_ بعد ما متنا قرونا في ليالي المدلجينا أيها الأضواء لوحي والفيــافي والحزونــا واستفيضي في الروابي في طريق النابهينك علنا نمضي سراعيا ما يقول الناس فينا يا حبيبي لا تبال نحن قسوم قسد شنعرنا بالمآسيسي ساخسرينسا إن ضحكنا قد ضحكنا دمعنا الهامى رنينا أو بكينا قد أحلنا شكونا الباكى فنونا أو شكونا قد جعلنا فليقبوليوا ميسا أرادوا لاســــــــــــاع الكاذبينـــــــــا لم يعد فينا مكان قد سمونا وأرتَّقَيْنا في مراقي الملهمينــــــا \_ في هَوانَا \_ والظنونا وليسيؤا القول دوما بمالام حافلينا . أو يلوموا .... لم يرونـــا



لن يرانـــا الله إلا

للأعـــادى محسنينـــا

### ر باعیات

# 09/291

أنا إن سكرت فقد سكر ت لأنني أهيواك .. والخمر ما حمدت شفا هي طعمها ليولاك .. هيل تتركين معذبا بالحب ؟ ما أقساك !! عيودي إلى فخميرتي مثلى تيود لقاك ..

\* \* \*

حلفت أزاهر روضتى بعبيرها الفرواح أن لا تبيح رحيقها للبلبلل الصلاح حتى تراك بجانبى في غلوق ورواحي وتراك إن جن الظلا م كنجمة الاصباح

\* \* \*

هل أنت إلا نجمـــة تدنــين لى أمــلى ؟ وجمـال وجهك في الظـلا م يضــيء لى غــزلى فعــلام هــذا الكبريـا ء ؟! تـرفقى وصــلى رق وكــونى في حيـا تى مضــرب المئـــل

ما أنت صانعة الرواء لنضرة القد ..؟ هل أنت واهبة الفنون لرعشة النهد؟ أظننت أنك تخلدين بخدك الوردى ؟ أحسبت أنك في الحسان كجوهر فرد؟

\* \* \*

ردی علی مشاعری إن تقدری \_ وشبایی أو فاحملي عنى السها د ، وحرقتي وعذابي كـونى عـلى رحيمـة لا تغضبــى لعتـابى لا تغضبي فإلى رحا بك توبتي وماً

أنت الثريـــا ، والثر يا في ضفاف النيل تسطع وأنا سهيلٌ لم أجدلي في الضفاف الخضر موضع والنيل لا يروى الظما ء وكاسم بالرى مترع

فمتى أعرد لزمرزم وبنهلها أروى وأشبع ؟!



## ر باعیات

# العويم

هيهات أن تجد التمدن والرقى من راح ينشد للعروبة قتلها فالأرض ترجف والكواكب تختفى إن العروبة شمسها ونجومها

جانٍ عديم الرشد غير موفق ويغيض ماء البحر لو لم تخلق بزغت على هذا الوجود ليرتقى

يتفجران من الفؤاد المغلق

\* \* \*

بيت الآله بأرضها ونبيها من شعبها، والذكر فيها مُنزلُ لا أبيض متميز عن أسود في أرضها الا التقيّ، الأفضل وذوو العروش كغيرهم بظلالها حسروا الرؤوس أمامها وترجلوا ومشوا حفاةً خاشعين يدعهم خوف الذنوب إلى المتاب فهرولوا

\* \* \*

من رام إذلال العروبة غافلا عن روحها وتراثها مغرور قرآنها لا تنتهى أضواؤه عن مبصر مهما طغى الديجور كم عاد ظالمها بصفقة خاسر والذل فوق جبينه مسطور هي أمة القرآن ساطعة السنا ووجودها للحائرين النور

يم شريعة لشعوبها لا تُهمل إن لم نقدس إرثها تتململ مَنْ غيرُها؟ في كل عصر أنبلُ فهو المقيت \_مدى الحياة\_ الأرذل

وحفاظها لحقوقها منذ القد وعظام أسلاف العروبة في الثرى وسلوا الحضارة من أشاع ضياءها من رامها في أرضها متجنيا

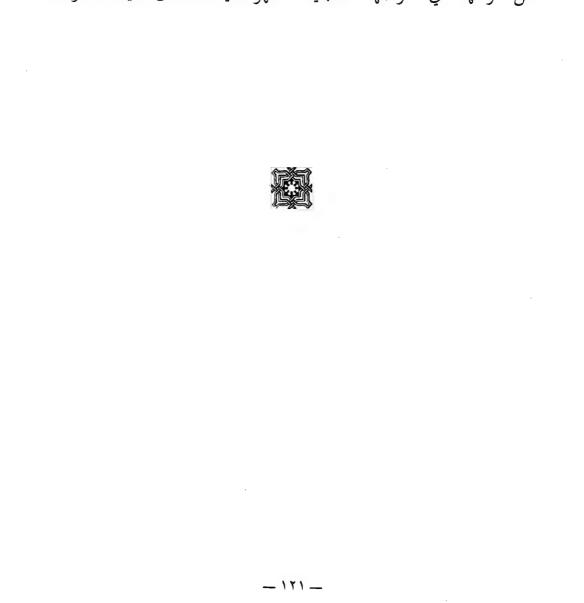

### رباعيــات

# خواطرعزيزه

أبكى لحظًى في الحياة ، وكم بكيت لما أجد أجد الحياة تشوب عيشى بالمرارة والكمد . وأمر ما يواب به الولد هذا يُجَنّ ، وذا يهيه م وذاك موهون الجسد

\* \* \*
 وأخى وأكرم بالأخروة في أهاب أخى الحبيب

قد كان \_ بعد الله \_ لى سننداً يعين على الخطوب فَمَضَى ، وخلَّفن \_ ى وحيداً للتحسر والنحيب فأنا أعيش كدوحة جرداء في واد جديب

\* \* \*

عَصَفَتْ به أيدى المنو ن ، وروعتنى بالفجيعة ويد المنية دون أيدى الفاجعات يَدُ مريعه رُحماك ربى فالأسمى قد هدد أركانى المنيعة وتَحَددُّرتْ من مدمعى قطرات أضلاعى الصديعة

بعد خبر وفاة شقیقی الوحید السید هاشم فلالی .

فإذا مَشَـيتُ فخطـوتى تهتز من أثـر الوَهَـنْ وإذا نطقت فكل ما في مِقْوَلِي يُحيى الشجن وقد استحالت مهجتى مِزَقاً تلوب مع البدن ماذا أؤمــل أن أكـو نَ : فَليتَ انى لم أكـن \* \* \*

قد ذاب ما جمعت يدا ي ، وذاب في نفسي الأمل ، ـر الكـون أجهــل من جَهِلْ

والطب ما أغنــى ، ولا يغنى ، إذا حـلّ الأجـــلّ والعلم يجهل ما توا رى خلف أستار الأزلّ وأنا وأنت أمام ســـ \* \* \*

سل كل من خبر الحياة، لعله يدرى الخبر ....

أما أنا فلقـــد جهلـــ ـت ، ولست أدرى ما استتر وقد اعترفت بقرة جبارة تُدعى القدر لعبت بنا فجميعنا في كفها مثل الأكرر

لم يبق لي غير المشيب، وغير جسم قد ذُبُــل \_\_ى وما خضعت لحـــل ومشــاكل قد أثقلت رأســــ ومشاكل قد أثقلت رأسي، وما خضيعت لحيل يمشى الأنام إلى العمل لكننـــى أمشـــى كمـــا للخبز ، للماوى ، لتب مديد السآمة والملل





# فهست

| الإهداء                                  | ٩   |
|------------------------------------------|-----|
| كلمة لا بد منها                          | 11  |
|                                          | ۱۳  |
| رحلة آدم « رباعيات »                     | 17  |
| العلم والدين « رباعيات »                 | ١٨  |
| الراعي والقطيع « رباعيات »               | ۲.  |
|                                          | 44  |
| الأرض المضيئة « رباعيات »ه '             | 40  |
| ليس الحياة من التراب « رباعيات »         | 44  |
|                                          | 3   |
|                                          | ٣٦  |
| لا تيأس « رباعيات »                      | 27  |
| الصهيوني الدخيل                          | ٤١  |
|                                          | ٤٢  |
| لعبة الأقدار « قصيدة »                   | ٤٣  |
| •                                        | ٤٨  |
|                                          | ٥.  |
| · ·                                      | 0 7 |
| فی سماء الحب « قصیدة »                   | 00  |
|                                          | ٥٧  |
| شعب محمد « قصیدة »                       | 11  |
|                                          | 7 2 |
|                                          | 77  |
|                                          | ٧٢  |
| عن الكون « رباعيات »عن الكون « رباعيات » | ٧٣  |
|                                          |     |

الموضوع الصفحة

| ۸٠   | ذکری « رباعیات »            |
|------|-----------------------------|
|      | قانون القبيلة « قصيدة »     |
| ٨٤   | من وحي المشيب « رباعيات »   |
| ۹٠   | والتقينــا « رباعيات »      |
| ۹۲   | نفثة محزون « قصيدة »        |
| ۹۷   | یا بنی آدم « رباعیات »      |
|      | من وحمى العاصفة « رباعيات » |
| ١٠٢  | أثىر النكسة « رباعيات »     |
| ٠٠٠٠ | یا حبیبی « رباعیات »        |
|      | صدى الأطلال « رباعيات »     |
|      | ما سلونا « قصيدة »          |
| ١١٨  | زمــزم أروى « رباعيات »     |
| ١٢٠  | العروبــة « رباعيات »       |
| ١٢٢  | خواط حزينة « رباعيات »      |



### كتب للمؤلف

رجالات الحجاز «طبعة أولى وثانية » « مجموعة قصص » مع الشيطان « طبعة أولى وثانية » أين نحن اليوم « ثلاثة أجزاء طبعة أولى وثانية المرصاد و ثالثة » صبابة الكأس « رباعیات » ألحساني « ديوان شعر » صدى الألحان « ديوان شعر » طيور الأبابيل « ديوان شعر » لا رق في القرآن «طبعة أولى وثانية »

## ومن آثاره المخطوطة

نداء الفطرة « بحث في صلة الدين بالعلم » غناء في الصحراء « ديوان شعر »



### إصدارات إدارة النشربتهامة

# سلسلة : الكناب المربي السمودي

#### صدرمتها

الأستاذ أحمد قنديل الأستاذ محمد عمر توفيق الأستاذ عزيز ضياء الدكتور محمود محمد سفر الدكتور سليمان بن محمد الغنام الأستاذ عبدالله عبدالرحن جفري الدكتور عصام خوقبر الدكتورة أمل محمد شطا الدكتورعلى بن طلال الجهني الدكتور عبدالعز يزحسين الصويغ الأستاذ أحمد محمد جمال الأستاذ حمزة شحاتة الأستاذ حزة شحاتة الدكتور محمود حسن زيني الدكتورة مريم البغدادي الشيخ حسين عبدالله باسلامة الدكتور عبدالله حسن باسلامة الأستاذ أحمد السباعي الأستاذ عبدالله الحصين الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع الأستاذ محمد الفهد العيسي الأستاذ محمد عمر توفيق الدكتور غازي عبدالرحن القصيبي الدكتور محمود محمد سفر الأستاذ طاهر زمخشري الأستاذ فؤاد صادق مفتي الأستاذ حزة شحاتة الأستاذ محمد حسين زيدان الأستاذ حمزة بوقري الأستاذ محمد على مغربي الأستاذ عز يزضياء

الأستاذ أحد محمد جال

الأستاذ أحمد السباعي

• الجبل الذي صارسهلا (نفد) • من ذكريات مسافر • عهد الصبا في البادية (قصة مترجة) التنمية قضية (نفد) قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا (نفد) • الظمأ (مجموعة تصصية) • الدوامة (قصة طويلة) • غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) • موضوعات اقتصادية معاصرة • أزمة الطاقة إلى أين؟ • نحوتربية إسلامية • إلى ابنتي شيرين • رفات عقل • شرح قصيدة البردة • عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) • تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) • خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) • أفكار بلا زمن • كتاب في علم إدارة الأفراد • الإبحار في ليل الشجن (ديوان شعر) • طه حسن والشيخان • التنمية وجها لوجه • الحضارة تحد (نفد) • عبير الذكريات (ديوان شعر) • لحظة ضعف (قصة طويلة) • الرجولة عماد الخلق ألفاضل • ثمرات قلم بائع التبغ (مجموعة قصصية مترجة) • أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة (تراجم) • النجم الفريد (محموعة قصصية مترجة) • مكانك تحمدي • قال وقلت

• نبض الأستاذ عبدالله عبدالرحمن جفري • نبت الأرض الدكتورة فاتنة أمن شاكر • السعد وعد (مسرحية) الدكتور عصام خوقير (مجموعة فصصية مترجمة) • قصص من سومرست موم الأستاذ عز يزضياء • عن هذا وذاك الدكتور غازى عبدالرحن القصيبي • الأصداف (ديوان شعر) الأستاذ أحمد قنديل • الأمثال الشعبية في مدن الحجاز الأستاذ أحمد السباعي • أفكارتربوية الدكتور ابراهم عباس نتو • فلسفة المجانين الأستاذ سعد البواردي الأستاذ عبدالله بوقس • خدعتني بحبها (مجموعة قصصية) الأستاذ أحمد قنديل نقر العصافير (ديوان شعر) الأستاذ أمين مدنى التاريخ العربي وبدايته (الطبعة الثانية) الأستاذ عبدالله بن خيس • المجازبين اليمامة والحجاز (الطبعة الثانية) • تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية) الشيخ حسن عبدالله باسلامة الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ • خواطر جريئة السنيورة (قصة طويلة) الدكتور عصام خوقير الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي • رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) الأستاذ عزيزضياء • جسور إلى القمة (تراجم) • تأملات في دروب الحق والباطل الشيخ عبدالله عبدالغني خياط الدكتور غازي عبدالرحن القصيبي • الحمى (ديوان شعر) • قضايا ومشكلات لغو بة الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار • ملامح الحياة الاجتماعية في الحجازفي القرن الرابع عشر للهجرة الأستاذ محمد على مغربي • زید الخر الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي • الشوق إليك (مسرحية شعرية) الأستاذ حسين عبدالله سراج الأستاذ محمد حسين زيدان • كلمة ونصف • شيء من الحصاد الأستاذ حامد حسن مطاوع • أصداء قلم الأستاذ محمود عارف الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي • قضايا سياسية معاصرة • نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي الأستاذ بدر أحمد كريم الدكتور محمود محمد سفر • الإعلام موقف • الجنس الناعم في ظل الإسلام الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول • ألحان مغترب (ديوان شعر) الأستاذ طاهر زمخشري • غرام ولأدة (مسرحية شعرية) الأستاذ حسن عبدالله سراج الأستاذ عمرعبدالجبار • سير وتراجم الشيخ أبوتراب الظاهري • الموزون والمخزون • لجام الأقلام الشيخ أبوتراب الظاهري الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي • نقاد من الغرب • حوار . . في الحزن الدافيء الأستاذ عبدالله عبدالرحمن جفري • صحة الأسرة الدكتور زهير أحمد السباعي

الأستاذ أحمد السباعي

الشيخ حسن عبدالله باسلامة

• سباعيات (الجزء الثاني)

• خلافة أبي بكر الصديق

| الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة                                   |                  | <ul> <li>البترول والمستقبل العربي</li> </ul>            |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| الأستاذ حسين عبدالله سراج                                  |                  | • إليها (ديوان شعر)                                     |
| الأستاذ محمد سعيد العامودي                                 |                  | <ul> <li>من حدیث الکتب (ثلاثة أجزاء)</li> </ul>         |
| الأستاذ أحمد السباعي                                       |                  | • أيامي                                                 |
| الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع                                |                  | <ul> <li>التعليم في المملكة العربية السعودية</li> </ul> |
| الدكتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة                           |                  | • أحاديث وقضايا إنسانية                                 |
| الأستاذ محمد على مغربي                                     |                  | • البعث                                                 |
| الدكتور أسامة عبدالرحمن                                    |                  | <ul> <li>شمعة ظمأى (ديوان شعر)</li> </ul>               |
| الشيخ حسين عبدالله باسلامة                                 |                  | • الإسلام في نظر أعلام الغرب                            |
| الأستاذ سعد البواردي                                       |                  | • حتى لا نفقد الذاكرة                                   |
| الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع                                |                  | • مدارسنا والتربية                                      |
|                                                            |                  | • وحيي الصحراء                                          |
| الأستاذ عبدالله بلخير<br>الأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود خوجه |                  | -                                                       |
| الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي                                 |                  | <ul> <li>طيور الأبابيل (ديوان شعر)</li> </ul>           |
| الأستاذ عز يزضياء                                          |                  | <ul><li>قصص من تاغور (ترجة)</li></ul>                   |
|                                                            |                  | تحت الطبع :                                             |
| الأستاذ عز يزضياء                                          |                  | • عام ١٩٨٤ لجورج أورويل (قصة مترجة)                     |
| الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي                          |                  | • وجيز النقد عند العرب                                  |
| الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري                         |                  | • هكذا علمني ورد زورث                                   |
| الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ                            |                  | • تاريخ القضاّء في المملكة العربية السعودية             |
| الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي                               |                  | • معجم اللهجة الحلية في منطقة جازان                     |
| الدكتور عبدالهادي طاهر                                     |                  | <ul> <li>الطاقة نظرة شاملة</li> </ul>                   |
| الأستاذ عزيز ضياء                                          |                  | <ul> <li>ماما زبیدة (مجموعة قصصیة)</li> </ul>           |
| الأستاذ ابراهيم هاشم فلالى                                 |                  | • عمربن أبي ربيعة                                       |
| الأستاذ ابراهيم هاشم فلالي                                 |                  | <ul> <li>رجالات الحجاز (تراجم)</li> </ul>               |
| الأستاذ ابراهيم هاشم فلاليّ                                |                  | • لا رق في القرآن                                       |
| الأستاذ عبدالله عبدالجبار                                  |                  | • من مقالات عبدالله عبدالجبار                           |
| الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول                              |                  | • دعوة ودفاع                                            |
| الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول                              |                  | • إليكم شباب الأمة                                      |
| الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري                         |                  | ● لن تلحد                                               |
| الشيخ أبو تراب الظاهري                                     |                  | • سرايا الإسلام                                         |
| الأستاذ عبدالله حمد الحقيل                                 |                  | • رحلات وذكر يات                                        |
| الدكتور محمود محمد سفر                                     | (الطبعة الثانية) | • التنمية قضية                                          |
| الدكتور سليمان بن محمد الغنام                              | (الطبعة الثانية) | • قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا                      |
| الدكتورة أمل محمد شطا                                      | (الطبعة الثانية) | <ul> <li>غداً أنسى (قصة طويلة)</li> </ul>               |
| الشيخ حسين عبدالله باسلامة                                 | (الطبعة الثانية) | • تاريخ عمارة المسجد الحرام                             |
| الأستاذ أحمد السباعي                                       | (الطبعة الثانية) | <ul> <li>خالتي كدرجان (بحموعة قصصية)</li> </ul>         |
| الدكتور محمود محمد سفر                                     | (الطبعة الثانية) | • الحضارة تحد                                           |
| الأستاذ أحمد قنديل                                         | (الطبعة الثانية) | • الجبل الذي صارسهلا                                    |

.

#### سلسلة

### الكنا بالجامعي

#### صدر منها:

الإدارة: دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية
 الدكتور نؤاد زه

الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية)

• النمومن الطفولة إلى المراهقة

• الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا

• النفط العربي وصناعة تكريره

• الملامح الجغرافية لدروب الحجيج

علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية)

• مباديء القانون لرجال الأعمال

• الاتجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية

• قراءات في مشكلات الطفولة

شعراء التروبادور (ترجة)

• الفكر التربوي في رعاية الموهوبين

النظرية النسبية

• أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليزية)

• المدخل في دراسة الأدب

• الرعاية التربوية للمكفوفين

• أضواء على نظام الأسرة في الإسلام

• الوحدات النقدية المملوكية

• الأدب المقارن (دراسة في العلاقة بين الأدب العربي والآداب الأوروبية)

• هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم

### وني في القرآن الكريم

### تحت الطبع،

- تاريخ طب الأطفال عندالعرب
  - المنظمات الاقتصادية الدولية
    - الاقتصاد الاداري
      - التعلم الصفي

الدكتور مدنى عبدالقادر علامي الدكتور فؤاد زهران الدكتور عدنان جمجوم الدكتور محمد عيد الدكتور محمد جميل منصور ل الدكتور فاروق سيد عبدالسلام الدكتور عبدالمنعم رسلان الدكتور أحمد رمضان شقلية الأستاذ سيد عبدالجيد بكر الدكتورة سعاد ابراهم صالح الدكتور محمد ابراهيم أبوالعينين الأستاذ هاشم عبده هاشم الدكتور محمد جميل منصور الدكتورة مريم البغدادي الدكتور لطني بركات أحمد الدكتور عبدالرحمن فكري لا الدكتور محمد عبدالهادي كامل

الدكتور أمين عبدالله سراج الدكتور سراج مصطفى زقزوق الدكتورة مريم البغدادي الدكتور لطني بركات أحمد الدكتورة سعاد ابراهيم صالح

الدكتور سامع عبدالرحمن فهمي الدكتور عبدالوهاب على الحكمي

الدكتور عبدالعليم عبدالرحمن خضر

الدكتور محمود الحاج قاسم الدكتور حسين عمر الدكتور فرج عزت الدكتور محمد زياد حدان

### سلسلة ·

## رسا ئاے جا محیۃ

#### صدرينهها:

صناعة النقل البحري والتنمية
 في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية)
 الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول

• الملك عبدالعزيز ومؤتمر الكويت

• العثمانيون والإمام القاسم بن علي في اليمن

• القصة في أدب الجاحظ

تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف

النظرية التربوية الإسلامية

نظام الحسبة في العراق .. حتى عصر المأمون

• المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي (تحقيق ودراسة)

• الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية

• الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية

• دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام

### تحت الطبع،

دور المياه الجوفية في مشروعات الري والصرف عنطقة الإحساء
 بالمملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية)

دراسة اثنوغرافية لمنطقة الحسا (باللغة الإنجليزية)

افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي

• الطلب على الإسكان من حيث الاستهلاك والاستثمار

• الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام

• تقييم النمو الجسماني والنشوء

العقوبات التفويضية وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة

• العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة

الدكتوربهاء حسين عزّي الأستاذة ثريا حافظ عرفة الأستاذة موضي بنت منصور بن عبدالعز يزآل سعود الأستاذة أميرة علي المداح الأستاذة فوزية حسين مطر الأستاذة آمال حزة المرزوقي الأستاذة راهاد عباس معتوق المؤستاذة ليلي عبدالرشيد عطار الأستاذة ليلي عبدالرشيد عطار الأستاذة اليلي عبدالرشيد عطار الأستاذة فتحية عمر الحلواني

الدكتور فايز عبدالحميد طيب

الدكتور فايز عبدالحميد طيب الأستاذ عبدالكريم علي باز الدكتور فاروق صالح الخطيب الأستاذة نورة عبدالملك آل الشيخ الدكتورة ظلال محمود رضا

الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي



#### صدرمنفساه

• حارس الفندق القديم (مجموعة قصصية) الأستاذ صالح ابراهيم دراسة نقدية لفكر زكى مبارك (باللغة الانجليزية) الدكتور محمود الشهابي • التخلف الإملائي الأستاذة نوال عبدالمنعم قاضي • ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية إعداد إدارة النشر بتهامة ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللغة الانجليزية) إعداد إدارة النشر بهامة • تسالى (من الشعر الشعبي) الدكتور حسن يوسف نصيف (الطبعة الثانية) • كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الشيخ أحمد بن عبدالله القارى ٦ الدكتور عبدالوهاب إبراهم أبوسليمان (دراسة وتحقيق) فر الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي • النفس الإنسانية في القرآن الكرم الأستاذ إبراهم سرسيق • واقع التعليم في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) (الطبعة الثانية) الدكتور عبدالله محمد الزيد • صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليزية) الدكتور زهير أحمد السباعي الأستاذ محمد منصور الشقحاء • مساء يوم في آذار (جموعة قصصية) • النبش في جرح قديم (جموعة قصصية) الأستاذ السيد عبدالرؤوف • الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام الدكتور محمد أمين ساعاتي • الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك الأستاذ أحمد محمد طاشكندي • الدليل الأبجدي في شرح نظام العمل السعودي الدكتور عاطف فخري • رعب على ضفاف بحيرة جنيف الأستاذ شكيب الأموى • العقل لا يكفى (مجموعة تصصية) الأستاذ محمد على الشيخ • أيام مبعثرة (جموعة تصصية) الأستاذ فؤاد عنقاوى • مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد على قدس • ماذا تعرف عن الأمراض ؟ الدكتور اسماعيل الهلباوي • جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبدالوهاب عبدالرحن مظهر الأستاذ صلاح البكري • القرآن وبناء الإنسان • اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية الأستاذ على عبده بركات • الطب النفسي معناه وأبعاده الدكتور محمد محمد خليل الأستاذ صالح ابراهيم • الزمن الذي مضى (محموعة قصصية) • مجموعة الخضراء (دواوين شعر) الأستاذ طاهر زمخشري • خطوط وكلمات (رسوم كاريكاتورية) الأستاذ على الحارجي (الطبعة الثانية) • ديوان السلطانين الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي • الامكانات النووية للعرب وإسرائيل الدكتور صدقة يحيى مستعجل الأستاذ فؤاد شاكر • رحلة الربيع الأستاذ أحمد شريف الرفاعي (مجموعة قصصية) • وللخوف عيون الأستاذ حواد صيداوي • البحث عن بدانة (عموعة قصصية) الدكتور حسن محمد باجودة الأستاذة منى غزال الوحدة الموضوعية في سورة يوسف

• المجنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شعر)

### تمتالطبعء

• قراءات في التربية وعلم النفس

الأسر القرشية .. أعيان مكة المحمية

• الحجاز واليمن في العصر الأيوبي

• ملامح وأفكار

• المذاهب الأدبية في شعر الجنوب

• النظرية الخلقية عند ابن تيمية

• الكشاف الجامع لمجلة المنهل

• ديوان حمام

• رحلة الأندلس

• فجر الأندلس

• الماء ومسيرة التنمية

• الدفاع عن الثقافة

• من فكرة لفكرة

• الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث

ذكر بات لا تنسى

# كنا 🌣 الناشين

صدر منقسا :

مموعة: وطنى الحبيب

جدة القدية
 جدة الحديثة

مجموعة: حكايات ألف ليلة وليلة: • السندباد والبحر

الديك المغرور والفلاح وحماره

• الطاقية العجيبة

الزهرة والفراشة
 سلمان وسليمان

• زهور البابونج

• اليد السفلي

• سنبلة القمح وشجرة الزيتون

• نظيمة وغنيمة

• جزيرة السعادة

الأستاذ فخري حسين عزّي الدكتور لطفي بركات أحمد

الأستاذ أبو هشام عبدالله عباس بن صديق الدكتور جيل حرب محمود حسين

الأستاذ أحمد شريف الرفاعي

الدكتور على على مصطفى صبح الدكتور محمد عبدالله عفيفي

الأستاذ عبدالله سالم القحطاني الأستاذ محمد مصطفى حام

الدكتور حسين مؤنس

الدكتور حسين مؤنس

الأستاذ مصطفى نوري عثمان الدكتور عبدالعز يز شرف

الد فتور عبدالمر يو سرم الأستاذ مصطفى أمين

الاستاد مصطفى امن الاستاد على مصطفى عبداللطيف السحرتي

الأستاذ محمد الجذوب

الأشتاذ يعقوب محمد اسحق

الأستاذ يعقوب محمد اسحق الأستاذ يعقوب محمد اسحق

الأستاذة فريدة محمد علي فارسي الأستاذة فريدة محمد علي فارسي الأستاذة فريدة محمد علي فارسي الأستاذة فريدة محمد على فارسي الأستاذة فريدة محمد على فارسي

الدكتور محمد عبده يماني الأستاذ يعقوب محمد اسحق

الأستاذة فريدة محمد علي فارسي الأستاذة فريدة محمد علي فارسي الأستاذة فريدة محمد علي فارسي

# كتارق للأطفال

الأستاذ عمار للغيث الأستاذ عمار بلغيث الأستاذ اسماعيا دياب الأستاذ عمار بلغيث الأستاذ عمار بلغيث

الأستاذ اسماعيل دياب

• الصرصور والنملة

• السمكات الثلاث

• النخلة الطبية

• الكتكوت المتشرد

• المظهر الخادع

• بطوط وكتكت

للأستاذ يعقوب محمد اسحاق

#### مجموعة: لكل حيوان قصة

صدر منها:

• القرد • الكلب • السلحفاء • الأسد • الحمار الأهلي • الفرس • الغزال • الضفدع • الوعل الضب • الغراب • الجمل • البغل • الفراشة • الدجاج • الحمار الوحشى • الجاموس • الدب الثعلب • الأرنب • الذئب • الفأر • الخروف • البط • البيغاء • الحمامة • الخرتيت

> • البجـــع • البسوم • الهدهـ • الكنغـ • النعــام • الخفاش • فوس النهو • التمسياح

إعداد: الأستاذ يعقوب محمد اسحاق

• أسد غررت به أرنب • المكاءالتي خدعت السمكات

مموعة: حكايات كليلة ودمنه

• عندما أصبح القرد نجارا • الغراب بهزم الثعبان

### تحت الطبع

• لقد صدق الجمل • سمكة صنيعها الكسل

• الكلمة التي قتلت صاحبها • قاض يحرق شجرة كاذبة

للأستاذ يعقوب محمد اسحاق

### مجموعة: التربية الإسلامية

و الصلاة • الله أكد • صلاة العيدين • صلاة المسبوق • الشهادتان • التيمم صلاة الجمعة • أركان الاسلام • الـوضـــوء • قد قامت الصلاة • الاستخارة

• صلاة الجنازة • صلاة الكسوف والحسوف

نقلها إلى العربية الأستاذ عزيز ضياء

### مجموعة:حكايات للأطفال

• سعاد لا تعرف الساعة

• الحصان الذي فقد ذيله

• تورتة الفراولة

• ضيوف نار الزينة

• الضفدع العجوز والعنكبوت